

للإمام العالم العلامة للإمام الدين أحمد بن حجر الحيتمى الشافعى رحمه الله تعالى

يطلب من الكت بالتجارية الكبرى: شي عموعى بمعشر

C 1907 - - 17VI



مطبعة الاستيفامة بالقاجرة مطبعة الاستيفامة بالقاجرة

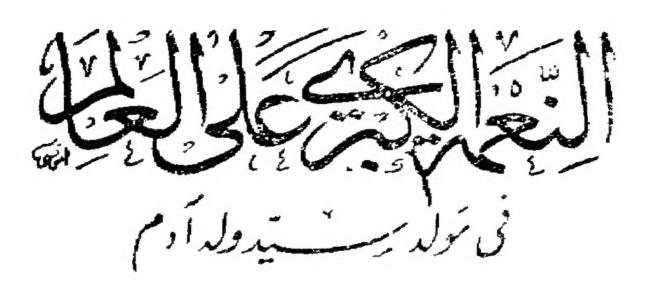

للإمام العالم العلامة الإمام العالم العلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله تعالى

يطلب م المكت بالتجارية الكبرى: مشرع محمة على مجشر

~ 190Y - \* 18VI



مطبعة الاستيفامة بالقاهرة

## الله الله المالية الما

لْحَــدُ للهُ الَّذِي نَوّرَ وَقَوّى هَـذِهِ الْأُمَّةَ الصَّعِيفَةَ بوجودِ مُحَدّد سَيْدِ الْمُرْسَلِينَ ﷺ الَّذِي أَلْبَسَهُ آلله تَاجَ النَّبُوةِ وَجَعَـلُهُ نَىَّ الْأَنْبِيَاءِ ﷺ وَآدَمُ مَنْجَدِلُ مَنْـدَنجُ في الطّينِ ﴿ آصطَفَاهُ حَبِيبًا طَبِيبًا خُصُوصًا مِن بَين هذَا الْعُمُومُ أَجْمَدِينَ ﴿ فَقَالَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ نُوَّهُت بَمجيته الكُتُب الْمُنزَّلَة مِن الْحَيِّ الْمُعَدِّ الْمُهَالِقُ الصَّمَدِ الْحَيِّ الصَّمَدِ الْحَي ومبشرًا برسولِ يأتِي مِن بعدِي أسمه أحمد ﷺ فأشارت

إلى تَفْضِيله بشُمُول الْمُفَضِّلينَ ﴿ وَلَمْ يَتَدَبُّو ذَلْكُ مُقْتَضَى الْقَا بِلَيَّةِ سِـوَى الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِينَ ﷺ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وقد جَاءَهُمْ رَسُولَ مَبِينَ ﷺ آخْتَصَمَ الْمَالَأُ الْأَعْلَى فَي غَايَةً مُبلَغِ عِلْيهِ وَلَمْ يَصِل الْأَنْسِيَاءِ إِلَى بَعْضِ تَعْرِيفِهِ برَسْمِهِ ﴿ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ال إِذْ كَانَ سِرَّ شَجُودِ آدَمَ وَدَعُوةَ إِبْرَاهِمَ ﴿ رَبْنَا وَآبْعَتُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ وَآبُعَتُ اللَّهِ مَا اللهُ مَا اللهُ وَآبُعَتُ اللَّهُ مَا اللهُ وَآبُعَتُ اللَّهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مَا مَا مَا مُعَالِمُ مَا اللهُ مَا مَا مُعَالِمُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آيا تك و يعلمهم الكتاب وَالْحِـكُمَةَ وَيُرَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَـكِمُ ﴿ نَوْهَهُ لَوْهُ الْعَرِيزُ الْحَـكِمُ ﴿ فَهُ نَرْهَهُ مُولَاهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالْمُونَ ﴿ فَقَالَ تَعَالَى : وَمَا صَاحِبُكُمْ على المعمره في القرآن المحفوظ المحفوظ الْمُصُون ﷺ فَتَدَبُّرْ حَبِينَ لَعُمْرُكَ إِنَّهُمْ لَنِي سَحَكَّرَتُهُمْ يَعْمَهُونَ ﷺ خَتُمُ الشَّرَارِيعَ بَنَأْخِيرِهِ الْفَاخِرِ ﴿ وَكَانَ أُوُّلَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ نُورَ نَبِيكَ يَاجَابِرَ ﴿ فَلَدَا جَعَلَهُ فَى الرَّبْهَ إِ الْعَزْمِيَّةِ الْمُقَدُّم ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِينَ مِيثَاقَهُم وَمِنْكَ

ومِن أوح وإبراهِم وموسى وعِيسى أبن مريم ﷺ عين أَعْيَانَ الْوُجُودِ وَمَرْكُرْ دَائرَةِ الْعَارِفِينَ ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَد مِن رَجَالُكُمْ وَلَكِن رَسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَينَ ﷺ سِرَّ أَسْرَارِ الْمُظَاهِرِ وَمَلَاذُ السَّادَاتِ الْأَفَاخِرِ الَّذِي جَعَلَ آللهُ آنشِرَاحَ صُدُوراً هُلِ الْإِيمَانِ فِي تَحْكِيمِهِ تَعْظِماً عَيْدُ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكُّمُوكَ فِمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لَا يَجَدُوا في أنفسِهم حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلَّمًا ﴿ هَٰ هُمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلَّمًا ﴿ وَاللَّمَا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الخبيب وسيلة المذيبين قال لنا ملقن الحجة مع التصريح وَالتَّبِينِ لِنَعْلَمَ كَيْفَ التَّشَيُّثُ بِأَذْيَالِهِ وَنَتُوخَى تَفْهِماً ﴿ وَالتَّبِينِ لِنَعْلَمُ كَيْف وَلُو أَنَّهُمْ إِذْ ظُلُمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفُرُوا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفُرَ لَهُمُ الرُّسُولَ لَوَجَدُوا أَللَّهُ تُوابَارَحِمَا ﴿ يَاقَرْةَ عَيْنَ الْعَاصِينَ يَا حَبِيبَ آللهِ أَنْتَ الَّذِي نَادُمْتَ الْحَقَّ قَابَ قُوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى عَلَيْهِ نَاظِرًا إِلَى تَجَلِّيهِ كَمَا أَرَادَ وَكَيْفَ أَرَادَ ﴿ مَازَاغَ بَصَرُكَ وَمَا

طُغَى ﷺ أَتْرَاكَ حِينَ يَنَالَكَ وَفَاءٍ عَهْدِ وَلَسُوفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرضَى ﴿ أَتَنْسَى النَّاشِئِينَ لامتدَاحِكَ أُولَى الْقُلُوبِ المرضى على وانت في كل حالة ملحو ظامر فو دا لا تزال عسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿ حَيَّاكَ آللهُ مَمَا يَسُرُّكَ ﴿ عَيْهِ لَقَدْ بَلَغْتَ الرَّسَالَةَ وَأَدْيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأَمَانَةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ ﴿ فَلَهُ دَرَّكَ أَنْتَ لَأَمْتِكَ الضَّعِيفَةِ إَرْحَمُ مِنَ الْآبِ الشَّفِيقِ الْجَهِمِ لِقُولِهِ تَعَالَى لَقَدْ جَاءً كُمْ رَسُولَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنْتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُفُ رَحِيمُ ﴿ فَإِنْ تُولُوا فَقُـلُ حَسَى آللهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهَ إِلَّا اللَّهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم حَتَّى تَنَالُوا جَنَّةً وَنَعِماً صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيهَا صَـلُوا عَلَيْهِ وَسَلُّمُوا فِي الْأُوَّلَهُ

H

أُمَّةً مُحَدَّد بِالْقُطُوفِ الدَّانِيــــهُ صلوا عليه وسلوا في الثَّانِيَه أُمَّةً مُحَمَّدُ بِالْعُـلُومُ مُتَوَارِثُهُ صلوا عليه وسلموا في الثَّالِشَهُ آجْعَـلْ صَلَاتَكُ عَلَى النَّى مُتَتَا بِعَهُ صلوا عليه وسلموا في الرّا بعّه يًا مَنْ تُورَق له الغصون اليّا بسه صلوا عليه وسلموا في الخامِسة كُلُّ الْعُـلُوم مِنَ الْحَبِيبِ دَارِسَهُ صلوا عليه وسلموا في السادسة المُاءِ مِن بَينِ الْأَصَا بِع نَا بِعَـه صلوا عليه وسلموا في السابعة

جَاءَ آبن عَبْدِ آلله يُبَشِّر آمِنَهُ

صلوا عليه وسلموا في التَّامِنَهُ

وَهُوَ الَّذِي فِي حَضَرَةِ الْقُدْسِ قَدْ سَعَى

صــلوا عليــه وســلموا في التَّاسِعَهُ

أَنُوار مُحَمَّد في جَبِينِهِ نَاشِرَهُ

صلوا عليه وسلموا في العَّاشِرَهُ

فَصْلُ فِي بَيَانَ فَصْلِ مَوْلِدِ النَّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

قَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِيقُ رَضَى ٱلله عَنهُ مَن أَنْفَقَ دِرْهَماً عَلَى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّيِّ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَفِيقِي عَلَى قِرَاءَةً مَوْلِدِ النَّيِّ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلِدَ فِي الْجَنَّةِ عَلَيْهِ وَقَالَ عَمَرُ رَضِى ٱلله عَنْهُ مَن عَظَمَ مَوْلِدَ النِّي صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَحْيا الْإِسْلَامَ عَلَيْهِ وقَالَ عَمْدُ أَفْقَ دِرْهَما عَلَى قِرَاءَةً مَوْلِدِ عَنْهُ مَن أَنْفَقَ دِرْهَما عَلَى قِرَاءَةً مَوْلِدِ عَنْهَا نَ رَضِى آلله عَنْهُ مَن أَنْفَقَ دِرْهَما عَلَى قِرَاءَةً مَوْلِدِ عَنْهَا نَ رَضِى آلله عَنْهُ مَن أَنْفَقَ دِرْهَما عَلَى قِرَاءَةً مَوْلِدِ عَنْهُ مَن أَنْفَقَ دِرْهَما عَلَى قِرَاءَةً مَوْلِدِ

الني صلى آلله عَلَيْهِ وَسَـلُمَ فَكَانُمُ اللَّهِ عَزْوَةً بَدُر وَحَنَينِ ﴿ وَقَالَ عَلِي رَضِي آلله عَنْـهُ وَكُرُّمُ آلله وَسَجُّهُ من عظم مولد الني صلى ألله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ سَبًّا لِقِرْ أَءُته لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بِالْإِيمَانِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ ﷺ وقالَ حَسَنَ الْبَصْرِيُّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ وَدِدْتَ لَوْ كَانَ لَى مِثْلُ جَبَلِ أُحَدِ ذَهَبًا فَأَنْفَقْتُهُ عَلَى قِرَاءَةً مَوْلد النِّي مَ لَى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﷺ وقالَ جَنيدُ الْبَغْدَادِي قَدْسَ الله سِره هر . حضر و لد الني صلى ألله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وعظم قدره فقد فاز بالإيمان ﴿ وقالَ مَعْرُوفَ الْـكُرْخِيُّ قَدْسَ ٱللهَ سِرَهُ: مَن هَيَّأَ طَعَامًا لأَجْل قِرَاءَة مَو لد النَّيَّ صلى ألله عليهِ وسلم وجمع إخوانا وأوقد سِرَاجًا وَلَبْسَ جَدِيدًا وَتَبَخَّرَ وَتَعَطَّرَ تَعْظِمًا لِمَوْلِدِ النَّي صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَشَرَهُ ٱللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْفِرْدَةِ الْأُولَى مِر .

النبيين وكان في أعلى عليين الله وقال وحيد عصره وَقُريدُ دَهُرهِ الْإِمَامُ نَفْرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ مَا مِنْ شَخْصَ قَرَأً مُولَدُ النَّى صلى أَلله عليهِ وسلم عَلَى مِلْح أَوْ بَرَّ أَوْ شَيْءٍ آخَرَ مِنَ الْمُأْكُولَاتِ إِلَّا ظُهُرَتِ فِيهِ الْمَرَكَةُ وَفَي كَالَ شَيْءٍ ﴿ فِي كُلُّ شَيْءٍ ﴿ وَفِي كُلُّ شَيء وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْ ذَٰلِكَ الْمُأَكُولَ فَإِنَّهُ يَضْطَرِبُ وَلَا يَسْتَقِرُّ حتى يَغْفِرَ آللهُ لِآكِلِهِ ﷺ وَإِنْ قَرَئَ مَوْ لَدُ النَّي صلى آلله عليه وسلم عَلَى مَاءِ فَمَن شَرِبَ مِن ذَلكَ المَاءِ دَخَلَ قَلْمَهُ اللَّفَ نُورُ وَرَحْمَةً ﴿ وَخَرْجٍ مِنْـهُ اللَّهِ عَلِّلُ وَعِلْةً وَلَا يَمُوتُ ذَلَكَ الْقَالُبُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقَلُوبُ ﷺ وَمَنْ قَرَأَ مَوْ لَدَ النَّى صلى آلته عليهِ وسلم عَلَى دَرَاهُمَ مَسْكُوكَةِ فَضَّةً كَانَتَ أَوْ ذَهَبًا وَخَلَطَ تِلْكَ الدّرَاهُمَ بِغَيْرِهَا وَقَعَت فِيهَا الْبَرَكَةُ وَلَا يَفْتَقِرُ صَاحِبُهَا وَلَا تَفْرُغُ يَدُهُ بِبَرَكَةِ النَّي صلى ألله عليهِ وسلم ﴿ وقالَ الإمامُ الشَّا فعِي رَحِمُهُ اللهُ ﴿ وَقَالَ الإمامُ الشَّا فَعِي رَحِمُهُ اللهُ ﴿

مَن جَمَعَ لِمُولد النبي صلى آلله عليه وسلم إخوانًا وَهَيَّأَ طَعَامًا وَأَخْلَى مَكَانًا وَعَملَ إِحسَانًا وَصَارَ سَبِّباً لقراء ته بعثه الله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء وَالصَّالَحِينَ ويَـكُونَ في جَنَّاتِ النَّعِيم ﷺ وقَالَ السّرِيّ السقطي قدس ألله سره مر . قصد موضعا يقرأ فيه مُولدَ الني صلى ألله عليه وسلم فقد قصد روضةً مِن رياض الجنَّة لأنه مَا قَصَدَ ذَلْكَ المُوضِعَ إِلا لَحَبَّة الني صلى ألله عليه وسلم إلى وقد قال صلى ألله عليه وسلم أحبى كَانَ مَدِى فِي الجَنَّةِ عِنْ وقال سَلْطَانَ الْعَارِ فَينَ الإمَامُ جَلَالُ الدِّينِ السَّيُوطِيُّ قَدَّسَ اللهِ سره ونور ضر بحة في كتابه المسمى بالوسائل في شرح الشمائل مامن بيت أو مسجد أو محـلة قرئ فيـه مولد الني صلى ألله عليه وسلم إلا حَفْت المُلَائكَةُ ذلكَ البيتَ أَوْ الْمُسْجِدَ R

أُو الْحَدَلَّةِ وَصَلَّت الْمَلَائكَةُ عَلَى أَهْلُ ذَلَكَ الْمُكَانُ وَعَمُّهُمْ آلله تَعَالَى بِالرَّحْمَةِ وَالرَّضَوَ إِنْ عَلَيْهِ وَأَمَّا الْمُطَوَّقُونَ بِالنُّور يعنى جبرًا ئيل و ميكَائيل و إسرًا فيلَ وعزرائيلَ عَلَيْهم السَّلَامَ فَإِنَّهُم يُصَلُّونَ عَلَى مَن كَانَ سَبًّا لَقِرَاءَةً مَولد النَّي صلى ألله عليه وسلم عليه وقال أيضاً: مَا مَنْ مُسلم قَرَأُ في بيته مولد النَّى صلى آلله عليه وسلم إلَّارَفَعَ آلله سبحًانَه وتعالى القحطوالوباء والحرق والغرق والآفات واللاات وَالْمَغْضَ وَالْحَسَدَ وَعَنَ السَّوِءِ وَاللَّصُوصِ عَنْ أَهُـل ذلكَ البَيْت فَإِذَا مَاتَ هُوَّنَ آللهُ عَلَيْهِ جَوَابَ مُنْكُر وَنَكِيرِ وَيَكُونُ فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَالِيكُ مَقْتَدِرِ ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّ فَمَنْ أَرَادَ تَعْظِيمَ مَوْ لِدِ النِّي صلى آلله عليه وسلم يَكْفِيهِ هَــــذَا الْقَــدُر عِنْ وَمَنْ لَمْ يَــكُنْ عِنــدُهُ تَعْظِيمُ مُولِدُ النِّي صلى ألله عليه وسلم أو مَلَات لَه الدُنيا في مَدْحِهِ لَمْ

H

يُحَرَّكُ قَلْبُهُ فِي الْمَحَبَّةِ لَهُ صلى الله عليه وسلم ﴿ جَعَلَنَا ٱللهُ وَ إِنَّاكُمْ مِمْنُ يُعَظِّمُهُ وَيَعْرِفُ قَدْرَهُ وَمِنْ أَخَصَّ خاصً فَحَبِيهِ وَأَتْبَاعِهِ آمِينَ يَارَبُ الْعَالِمِينَ ﴿ وَصَلَّى ٱللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

حتى تنالوا جنة ونعيا لى نبى اسمه محمد يا مولاى لم يزل فضله علينا هو نبى هو شفيعى يا مولاى غدا من نار القويا نور البهى من الشمس يا مولاى خصه رب البريا أنطق النخل بفضله يا مولاى وله وجه مضيا قد رقى فوق السهاء يا مولاى وارتق سبعا عليا نبع الماء من كفه يا مولاى وستى الجيش الحميا نبع الماء من كفه يا مولاى وستى الجيش الحميا أنفه أقنى كسيف يا مولاى والحواجب أنوريا

والعيون الأكحليا خده کالورد الاحمریا مولای شعره أدعج مسلس يا مولاى شـبه ليـل أعتميا فحمه ضيق صفير يا مولاي شبه خاتم جعفريا جسمه أبيض منعم يا مولاي شبه فاعنه أحجريا عنكبوت عشش وخم يامولاي من كفور الجاهليا زاد شـوقى لحبيى يا مولاى وكواني الهجركيا فاز مرب صلی علیه یا مولای بالرضا والجنتيا وارض عن أصحابه جمعا يامولاي على رغم الرافضيا وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خُرُوجاً إذًا بعِثُوا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَقَدُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَتَى اللَّهِ وَأَنَا مستشفِعهم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا ايسوا، الكرامة وَالْمُهَا تِيحَ حِينَدُذِ بِيَدِى وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبَّى ، يطوف عَلَى أَلْف خَادِمِ كَأَنَّهُم بِيض مَـكُنُونَ أَو لَوْلُوْ مَنْهُورُ صَلَى آلله عليهِ وَسَلَمْ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ ﷺ وَعَنْ جَبِيْرِ بْنِ مُطْعَمِ رَضِى آللهُ عَنْـهُ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ آللهِ صَلَى آلله عليه وسلم : لِي أَسْمَاءُ أَنَا نُحَمَّدُ وَأَنَا أَحْمَدُ ﷺ وَأَنَا أَحْمَدُ ﷺ وَأَنَا أَحْمَدُ ﷺ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

## بسم أللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

وعن على بن أبي طالب رضى آلله عنه أنه قال : كان رسول آلله على بن أبي طالب رضى آلله عنه أنه قال : كان رسول آلله عليه وسلم آليس بالطّويل وكلا بالْقَصِيرِ صَخْمَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَة ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ طَوِيلَ الْمَشْرَبَة إِذَا مَشِيَ تَكَفَّأَ تَكُفًّا فَكَأَنَّا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبَ ، كَمْ أَرَ قَبْلُهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صلى آلله عليه وسلم وكيسَ في رأسه وكيسَه وكيسَه

H

عشرون شعرة بيضاء على وكان أزهر اللون وشعره إلى أنصاف أذنيه وكان في وجهه تَدُوير أبيض مشرب بالْمُرَة أَقْنَى الْأَنْف أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ وَبَيْنَ كتفيه خاتم النبوة وهوخاتم النبيين أجود الناس صدرا وَأَصْدَقَ النَّاسَ لَهُجَةً وَٱلْدَيْمَ مُ عَرِيكَةً وَٱكْرَمُهُمْ عَشيرةً ، من رآه بداهة هابه و من خالطه معرفة أحمه بقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى أنه عليه وسلم على وعن عائشة رضى آلله عنها وعن أبيها أنها قالت كان رسولَ أَللهِ صلى ألله عليه وسلم يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيطُ ثوبه ويعمل في بيته كا يعمل احدكم في بيته وعن أنس رضي آلله عنه عليه أن الني صلى آلله عليه وسلم ﴿ كَانَ لَا يَدْخِرُ شَيْئًا لِغَد ﴿ وَمَا آخَتُصْ بِهِ صلى ألله عليه وسلم من الفضائل والكرامات منها

H

أن آدمَ وَجَمِيعَ الْمُخِدُاوقات خُلَقُوا لَاجُله ﷺ وَمُنَّا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كان يسيت جَائعًا ويصبح طَاعمًا يطعمه ربه ويسقيه من الجينة على وكان يرى من خافه كَمْ يَرَى مَنْ أَمَامُهُ ﴿ وَيَرَى فِي اللَّيْلِ وَالظَّلْمَةِ كَمْ يَرَى فِي النَّهَارِ وَالصَّوْءِ وَكَانَ إِذَا مَشَى فِي الصَّحْرِ غَاصَتَ قَدَمَاهُ فيه على الْقَدِ اخْتَارَهُ وَاصْطَفَاهُ رَبُّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ ﷺ وَكَانَ رَبِحُ عَرَقِهِ أَطْيَبُ مِن رِبِحَ المسك ولم يقع له ظِـل على الأرض ولا يرى له ظـل في شَمْسِ وَلا في قَدْرِ ﷺ وَلا يَقَعُ عَلَى ثِيابِه ذَبَابِ قَطْ وإناللائكة تسير مُعَهُ حَيثُ سَارَ يَشُونَ خَلْفَ ظَهْرِهِ. ومنها أنه يجب عَلَيْنَا أَن نَصَلَى و نَسَلَّم عَلَيْه صَـلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلَمًا

1 V -يًا رَبِّ صَـلً دَائمٌ وَسَلُّمْ عَلَى الْمُكَرَّمْ مَا زَمْزُمَ الْحَادى وَمَا تَرَجَّمْ فَى لَيْـل أَظْلَمْ مَا أَهُلَ نَجُدَى قَدْ طَالَ بَعْدَى وَجَدْ وَجَدَى كُلَّمَا يَحْدُو الْحَادِ الْمُجَدِدُ الْمُحَدِدُ الْمُحِدُدُ الْمُعِدُدُ الْمُعِدُدُ الْمُحِدُدُ الْمُعِدُودُ الْمُحْدُدُودُ الْمُحْدُدُ الْمُعِدُدُ الْمُعِدُدُ الْمُعَالِي الْمُعِدُدُ الْمُعَالِي الْمُعْمِدُ الْمُعِدُدُ الْمُعِدُدُ الْمُعِدُدُ الْمُعَالِي الْمُعْمِدُ الْمُعِدُدُ الْمُعِدُدُ الْمُعِدُدُ الْمُعِدُدُ الْمُعْمُ الْمُعِدُدُ الْمُعُمُ الْمُعُودُ الْمُعُدُدُ الْمُعُدُودُ الْمُعُمُ الْمُعُدُدُ الْمُعُودُ الْمُعُودُ الْمُعْد سَيْدُ الْخَلْق حَسَر. الْخَلْق عَريبُ النَّطْق مَالِكُ الرِّقُ حَبِيبُ الْحَقِّ سِر الْمُطَلِّسَمُ تَشْتَاقُ رُوحِي إِلَى الْمُلَيِّحِ طَهُ الْفُصِيحِ عَسَى بهِ أَنْ يَبْرَى جَرِيحِي وَيُوحِلَ الْهُمْ أَرْجُوكَ حَسَى ذُخرًا لذَني تزيلَ كَو لَي

مِا لَبُّ لَى عَلَيْ لَكَ رَبَى صَلَّى وَسَلَمْ أَزْكَى صَلَاتى في الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ

والخطرات في خريراتي وما ترتم

فَصُلُ في معجزًاته صلى الله عليه وسلم وتما اختص به صلى الله عليه وسلم ان معجزاته صلى الله عليه وسلم مستمرّة إلى يوم القيامة ومعجزاة سائر الأنبياء عليهم السلام أنقرضت لوقتها فلم يبق مِنها إلا خبرها على ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تُسبيح الطُّعَام في كُفِّهِ الْمُنَارَكِكَمَّ وَرَدَ في البخارى مِن حَدِيثِ ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : كُنَّا نَأْكُلُ مَعَ النَّى صلى الله عليه وسلم الطَّعَامَ و نحن أسمع تسديح الطعام على ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تسليم الحَجر عَلَيهِ كَمَا وَرَدَ في صَحِيج مسلم مِن حديثِ جابر بن سَمْرةً رضى الله عنه أنه قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إنَّى لَأُعْرِفُ حَجَرًا بَمَـكَّةَ كَانَ يَسَلَّمُ عَلَىٰ قَبْدَلَ أَنْ أَبْعَثُ ﷺ وَإِنَّى لَأَعْرِفُهُ الْآنَ ﷺ

ومنها كلام الشجر وسلامها عليه على كاورد عن على ابن أبي طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه أنه قال: كنت مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بمـكة فخرجنا في أَبعض نواحِها فما استقبله جبل ولا حجر إلا وهو يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْهِ لَى يَا رَسُولَ اللهِ ﴿ وَمِنْ مَعْجَزَاتُهِ إِلَّهُ وَمِنْ مَعْجَزَاتُهِ صلى الله عليه وسلم حنين الجذع شَوْقًا إِلَيْهِ وَنَبْعَ الْمَاءِ الطُّهُور مِن بَيْنَ أَصَا بِعِهِ وَتَهْجِيرُ الْمَاهِ بَبْرَكَتِهِ وَتَكْثِيرُ الطَّعَامُ القليلُ بدَّعَانُهُ صلى إلله عليه وسلم ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم إحياء الموتى وكلامهم معه و في الخبر أنَّ الله تعالى أحي له أبويه وعمه إنا طأ لب فأ منوا به صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم القرطى في التذكرة على وكلام الصبيان معه وشهادتهم له بالنبوة على وَكَانَ لَهُ مِن الْعُمْرِ ثَلَاثُ وَسِرُّونَ سَنَّةً ﴿ وَكَانَ أَطُوعَ 33

الأنبياءِ للهِ تَعَالَى ﴿ وَكَانَ مُولِدُهُ لَيْلَةُ الاثنين لاثنتي عَشرة ليَـلة خَلَت مِن شَهْر رَبيع الأول قد أظهر الله على يديه المعجز ات الباهرات على فدنها أربعائة مُعجزة عَلَم بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ ﴿ وَاثْنَتَى عَشْرَةَ مُعجزةً في بينه لوذكر ناها لطال الكتاب بذكرها على الأن هذه لَا تَكُونُ إِلَّا لِنَى مُرْسَلِ إِلَى كَافَةِ النَّاسِ وَالْخَلْق اجمعين على صلى الله عليه وعلى آله و صحبه أجمعين إلى يوم الدين على صلوا عَلَيه وَسَلَّمُوا تَسلَّما مَدِيحُ مُحَدِّدُ عَزِينَ عَلَيّاً يَاذَا الْمُدَيًّا يَاذَا الْمُكِيًّا يَاذَا الْمُكِيًّا يَاذَا الْمُكِيًّا حبيب القلب ملكت لي هُوَيْدًا سُرْ بِي إِلَى الْمُدَكِّيَا أَشَاهِدُ لَيْـلَى وَهِيَ مِجَـلًا وَسَرْ فِي لَيْـ أَلَّا عَسَى بِلَـ لَلَّا وَهِيَ تَجَلَّى للْعَـيْنِ تَحْلَى للْعَـيْنِ تَحْلَى أطوف وأتملى على عينيا كَثير الأنوار جميل إلينا سرنًا بالأسحَارُ لقبر المختارُ

وقل اهادى فؤادى صادى وَحَيَّكَ زَادى فَانْظُرْ إِلَيَّا وأنت أسعد من الكُلَّا فموسى أسعد وعيسي أمجد أَتَى بِالْقُرْآنِ بِصِدِقِ النَّا فأحمدله شان و نوره قد مان مَقَامُ إِبرَاهُمْ مَحَلُ الدَّعظمُ وَأَدْعُو لَرَى بحسن النّيّا وروح للمسعى وطف لى سبعًا و قصددى أسعى عَلَى عَيْنيّاً قصدی أزوره أشاهـد نوره وَقُـــِ لَ يَا هَادى تَشَفَّعُ فيــا يحرُ مَة الأَصْحَابِ والآلُ والأَحْمَانِ أقف بالأعتاب وصح ليا قال حسن من أحمد الدكرى رَحْمَةُ الله عَلَمُهُ لَمَا أَرَادَ الجُليلُ جَلَّ جَلَالُهُ أَنْ يَنْقُلَ نُورَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ صلى الله عليه وسلم ﴿ حَرَكَ فَي قَلْبُ عبد اللهِ بن عبد المُطَّالِبِ أَنْ

يَنْزُوج فقالَ عَبْدَانَهُ لَأُمَّهُ أَرْيَدُ مِنْكُ أَنْ يَخْطَى لَى أَمْ أَوَّ ذَات حسن و جمال وقد واعتدال وبهاء وكال وحسب ونسب عال ﷺ قَالَت حبًّا وَكَرَامَةً يَا وَلَدى ﷺ ثُمَّ إنها دارت أحياء قريش وبنات العرب على فَلَمْ يعجبها إلا آمنة بنت وهب على فقال بالماه انظر ما مرة تانية على فَضَت وَ نَظَرَ بَهَا فَإِذَا هِي تَضِيءُ كَأَنَّهَا كُو كُبُ دَرَى ﴿ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَأَنْقُدُوهَا أُوقِيةً مِنْ فَيَّةً وَأُوقِيَّةً مِنْ ذَهَب ﴿ وَمَائَةً من الإبل وَمِثْلُهَا مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَـنَم وذبح واصالح طعام كثير اللجل عرس عبدالله بن عبدالمطلب عليه وزفت له ثم اختلا بها عبدالله في خاوة الطاعة عشية عليه وَكَانَت لَدْلَةَ الْجَمْعَةِ رُوى أَنَّهُ لَمَا أَرَادَ اللهَ أَنْ يَخْلَقَ مَحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم في بطن أمه آمِنة ليدلة الجمعة من شَهْرِ رَجَبِ الْأَصِمُ ﴿ أَمْرَ اللهُ فَى تِلْكَ اللَّهِ لَهِ رَضُوانَ

خَازِنَ الجَنَانِ أَنْ يَفْتَحَ الْفِرْدَوْسَ ﴿ وَنَادَى مُنَادٍ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ النُّورَ الْمَكْنُونَ وَالسَّرَّ النَّورَ الْمَكْنُونَ وَالسَّرَّ الْخُرُونَ الْذِي يَكُونُ النَّيِّ الْمَادِي مِنْهُ يَسْتَقِرُّ هَاذِهِ اللَّيْلَةَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ آمِنَةً الَّذِي فِيهِ يَتِمُ كَالُ خَلْقِهِ اللَّيْلَةَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ آمِنَةً الَّذِي فِيهِ عِلَى الله عليه وسلم وَيَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴿ عَلَيْهِ صَلَى الله عليه وسلم وعَلَى آله وصَحْبِهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.

وفى حديثِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رضِى أَلله عنهما أنه قال: كَانَ مِنْ دَلَالَةِ حَمْلِ آمِنَةً بِرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أنَّ كُلَّ دَابَّةٍ كَانَتْ لِفَرَيْشٍ نَطَقَتْ تِلْكَ اللَّيْلَة ، وَقَالَتْ حَمْلَ بِرسولِ آللهِ صلى آلله عليه وسلم ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مَمْلَ بِرسولِ آللهِ صلى آلله عليه وسلم ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَهُوَ إِمَامُ أَهْلَ اللَّيْنَ وَسِرَاجُ أَهْلِهَا عِيهِ وَلَمْ يَبْقَ سَرِيرُ وَهُو إِمَامُ أَهْلَ اللَّذُنِيَا وَسِرَاجُ أَهْلِهَا عِيهِ وَلَمْ يَبْقَ سَرِيرُ مَلُولِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ إِلاَّ وَأَصْبَحَ مَلْكُ مِنْ مَلُولِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ إِلاَّ وَأَصْبَحَ مَلَكُ مَنْ مَنْ مَا اللهِ وَاقْبَلَ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ آللهُ هَارِبًا عَلَى وَجُهِهِ مَنْ فَيْقَ مَنْ اللهِ هَا عَلَى وَجُهِهِ مَلَى اللهِ وَاقْبَلَ إِلَا عَلَى وَجُهِهِ مِنْ لَلهُ هَارِبًا عَلَى وَجُهِهِ مَنْ مَنْ وَاقْبَلَ إِلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ هَا اللهُ هَارِبًا عَلَى وَجُهِهِ مِنْ اللهِ وَاقْبَلَ إِلَيْهِ وَاقْبَلَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حتى أتى على جبل أبى قبيس على وصاح صيحة ، ورن رَنَّةً فَاجْتُمُعَتْ إِلَيْهِ الشَّمَاطِينَ مِنْ كُلُّ جَانِب ﴿ وَقَالُوا مَا الَّذِي نَزِلَ لِكَ؟ قَالَ وَيلَكُمْ جَاءَت دَوْلَة السَّفَاكِ الْمُتَاكِ الذي تقا تل معه الأملاك أهلكنا حين حملت هذه المرأة يعنى آمِنة ﴿ قَالَ وَحَسَدُوهَا عَلَيْهِ جَمِيعَ نِسَاءِ مكة ومات منهن مائة امرأة حسرة وأسفا عليه عليه الما فَأَتَهِنَ مِنْ حَسْنَهِ وَجَمَالُهُ وَبِقِي عَبْدُ أَلَلَهِ فِي صَحْبَةً آمِنَةً ﴿ وَالنُّورَ يَشَلَّالًا فِي جَهِّتِهِ وَفَرَّتَ وَحُوشَ الْمُشْرِقِ إِلَى وَحَوشِ الْمُغْرِبِ بِالْبِشَارَاتِ وَكَذَلْكُ أَهْلُ الْبِحَارِ يبشر بعضهم بعضًا ﴿ وَلَهُ فَي كُلُّ شَهْرٍ مَن حَمَـ لَهُ نَدَانُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى في الأرض وندائة في السَّماء ﴿ أَنْ أَبْشِرُوا فَقَدْ آنَ أَنْ يظهر أبوالقاسم الله عمد المصطنى صلى آلله عليه وسلم الله ميمونا مباركا ومِن عجائب ولادته صلى آلله عليه وسلم

H

مَارُوى عَن عَا نَشَهُ رَضِي آلله عنها وعن أبيها أنها قالت: كَانَ بَهُودِي قَدْ سَكَنَ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّهِ لَهُ الَّتِي وَلَدَ فيهَا الذَّى صلى آلله عليه وسلم عليه قال يَا مَعْشَرَ قَرَيْشِ هَلُ وَلَدَ اللَّيلَةَ فِيكُمْ مَولُودٌ ﷺ قالُوا لَا نَعْلَمْ ﷺ قالَ آنظُرُوا فَإِنَّهُ وَلَدَ فِي هَذِهِ اللَّهَ نَبَّي هَذِهِ الْأُمَّةِ بَينَ كَتَفَّهُ عَلَامَةً فَانْصَرَفُوا فَسَأْلُوا فَقِيلً لَهُمْ قَدْ وَلَدَ لَعَبْد أَلَهِ بن عبد المطلب غلام و فنه فذهب المودى معهم إلى أمه فأخرجته لهم فلما رأى الهودي العلامة على خر مغشيا عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ ذَهَبَتِ النَّبُوةَ مِن بني إِسرائيل يامعشر قريش أما و أللهِ ليسطون بكم سطوة تخرج خبرها مِن المُشرق إلى المُنفرب على وفي حديث آبن عباس رضي آلله عنهما أنه قال: كَانَت آمنة تُحَدَّثُ وَتَقُولُ ﴿ اللَّهُ أَتَانِي آت حين مَن مَ مَن حَملِي سِيَّةُ أَشْهِر فِي الْمَنَّام وَقَالَ إِنَّكَ

حَمَلَت بِسَيْد الْعَالَمِينَ فَإِذَا وَلَدْتُهِ فَسَمَيْهِ حَمَّلَ دَا وَاكْتُمِي شَأْنَكُ يًا رَسُولَ ٱلله يَا جَدُّ الْحُسَانِ كُنْ شَـفيعي يَا إِمَامُ الْحَرَمَيْن خـــيرة ألله م . الخالق أبي عَدَدُ اللهُ عَدِلًا مَا نَاشِدًا عَدَاللهُ عَدَاللهُ عَدَاللهُ عَدَاللهُ عَدَاللهُ عَدَاللهُ عَدَا ردره و رهوو ر وقريش يعبدورن الو تندين يعددونَ اللّاتَ وَالْعَدِرِي مَمَّا وَعَلَى طَافَ نَحُو الْحَرِمِينَ أمى الزه\_رائ حقاا وأبي وَارِثُ الْعِلَى الْعَلَى الْتَقَلَى التَّقَلَى التَقْلَى التَّقَلَى التَّلَقَلَى التَّلَى التَّلَى التَّلِيْلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيْلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُ التَّلِيلُ التَّلِيلُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَلْعَلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَلْعُلِيلُ التَّلِيلُولُ اللْعُلِيلُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ اللْعُلِيلُ التَلْعُلِيلُ التَّلِيلُولُ التَلْعُلِيلُ التَّلِيلُولُ اللْعُلِيلُ التَّلِيلُ التَّلِيلُولُ اللْع

وَالدى شَمْسُ وَأَمَّى قَرَبُ وَأَنَا الْحَكُو كُبُ وَأَنْ الْقَمَرِينَ فضة قد خَلَصَت مِر ، ذَهُب وَأَنَا الْفَضَّةُ وَآنَ الذَّهَدِينَ مَرِ. لَهُ أَب كَأْنِي حَدِدُر قَاتِلُ الْحَكُفَّارِ فِي مَدْرِ حَنِينَ من له أم كأمي فاطمــه بضعة المختار قيرة كلّ عين من له عم كعمى جعفى سر ذى الجناحين صحيح النسبين من له جهد گجدی المصطنی سيد الْكُونَين نُور الظُّلْتَين

نَحْنُ أَصِحَابُ الْعَبَا خَمْسَتْنَا قَدْ مَلَكُنَا شَرْقَهَا وَالْمَغْدِر رَبِن نَحْن جبر بِلُ غــدا سادسـنا وَلَنَا الْكُعْبَةُ ثُمَّ الْحَسِرَمَين عصية المختار قرّوا أعينا في غَدِ تَسْقُونَ مِن كَفِّ الْحُسَين وفى خَبْرِ آخَرَ لَمَا أَرَادَ ٱللهُ عَنْ وَجَـلُ أَنْ يَظْهِرَ خِيرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ ﴿ وَصَفُوتُهُ مِنْ عِبَادِه ﴿ وَأَنْ يَنْيُرَ الْأَرْضَ بَعَـدَ ظَلَامِهَا ﴿ وَأَنْ يَغْسِلُهَا مِن دَنْسِهَا وآثامِهَا ، وَيَزيلَ طَوَاغِيتُهَا وَأَصْنَامَهَا عِنْ الدَى طَاوُسُ المَلَادُكَةِ جبريلُ الأمِينَ عَلَيْهِ السَّمُواتِ وعند حملة العرش وعند سدرة المنتهى وفي جنة المَا أُوى ﴿ إِلَّا وَإِنْ اللَّهَ الْكُرِيمَ قَدْ تَمْتَ كُلَّمَةً وَنَفَذَت

H

حِكْمَتُهُ وَآنَ وَعَدُهُ الذِي وَعَدَ بِهِ مِن إِظْهَارِ الْبَشِيرِ الندير السراج المنبر على الشافع المشفع في اليوم العسير الذي يَأْمَرُ بِالْمُعُرُوفِ وينهِي عَنِ الْمُنْكُرِ ﷺ صَاحب الأَمَانَة والدِّيانَة والصَّانَة عِنْ والجُاهد في سبيل آلله حَقّ جِهَادِه ﴿ وَخِيرَة اللهِ مِنْ عِبَادِه وَنُور اللهِ في بلاده على قدختم الله به الندين و جعله رحمة اللعالمين على وسمَّاهُ أحمدًا ومُحمدًا وطه وَ يس عليه وأعطاه الشفاعة في المذنبين ﷺ و نسخ بدينهِ وشريعتهِ كلّ دِين ﷺ صلى أنه عليه وعلى آله وصحبه أجمَعِينَ عليه قالَ فَعِندَ ذلكَ ضَجّت المَلَائِكَةُ بِالتَّسْدِيرِجِ وِالنُّنَاءِ لرَّبِّ الْعَـالَمِينَ وَفُتحَتْ أَبُوابُ الْجِنَانُ وأَغْلَقَتُ أَبُوابُ النِّيرَانُ وأَيْنَعَتُ أَشْجَارُ الجُنّة وأزهرت النّاتات و تَعَطّر تِ الْحُور والولدان عليه وغَنْت الْأَطْيَارُ بِاللَّهَاتِ وَالْرَفَقَتِ الْآنْمِـارُ بِالْخُورِ

H

والاعسال والأنبان على وترتمت الأطيار على الأغصان مُوَحَدَّةً بَتَفْدِيسِ الْمُلَكِ الرَّحْن ﴿ وَضَجْت الْأَمْلاَكُ مالاستبشار بمُحمَّد المُصطَنى الْمُختَار صلى ألله عليه وسلم مَا دَامَ الْمُلْكُ إِللهَ الْعَزيزِ الْغَفَّارِ ، ورَفْعَت الْحَجُبُ والاستار، وتجلى لهم علام الغيوب الهالا الله الا الله وحده لَاشَرِ مِكَ لَهُ كَشَافُ الْكُرُوبِ ﴿ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ جَبْرَا لَيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِن أَهْلِ السَّمَوَاتِ أَمْرَهُ اللهُ أَنْ يَبْزِلَ إِلَى الأرضِ في مِائة أَلْفِ مَنَ الْمَلَائِكَةِ فَيَتَفَرَّقُونَ فِي فِي الْمُؤْرِفُونَ فِي الْمُؤْرِفُونَ فِي الأرض وعلى رؤس الجبال والجزائر والبحار وسائر الأقطارِ حَتَّى بَشْرُوا أَهْ لَ الْأَرْضِ السَّا بِعَةِ السَّفَلَى ال ومستقر الحوت فمن علم الله منه القبول، جعله تقيًّا نقيًّا طَاهِرًا زَكِيًّا اللَّهُمُّ أَجْعَلْنَا مِنَ الْمُقْبُولِينَ بَجَاهِ مُحَمِّدُ سَيْدِ

المرسلين صلى ألله عليه وسلم وعَلَى آله وصحبه أجمعين صَلُّو عَلَيْهُ وَسَلَّمُوا تَسْلَمَا اللهم صل على المصطفى أنى الرسالة وتحدر الوفا وَمِنْ أَعِجَبِ الْأَمْ هِلِهِ أَلْكُمُ الْخُفَا وَمَا فِي الْوَجُودِ سُوَى وَاحِدِد وَلَكُرِ \* تَكَدُّرَ لَكًا صَفًا وأصــــل جميع الورى نقطة عَلَى عَدِينَ أَنْ بَدَتَ أَحْرَفًا وَ تِلْكَ الْحُرُوفَ غَدَت كَلَّهُ فَكَانَتْ مَشُوقَ الْحُثَى الْدُنْفَا وَ إِنْ قُلْتَ لَا شَيْءَ قُلْنَا نَعُمْ هُوَ الْحُقُّ وَالنَّبِيءَ فيهِ آخَتُهَا

. وإن قُلْتَ شَيْئًا يَقُولُ الَّذَى لَهُ الْحَـقِ أَثْبَتَ كَفَ أَنْتَفَا وضَجَ الْحَسَودُ وَلَمْ يَتَّدَدُ ولاَمَ الْعَــذُولُ وما أنْصَفا وقَـدْ حَالَ بَيْنَـعْكُ يَا عَاذَلَى وبيني بأنكَ لَر. تَعْــرفاً وأَيْنَ ضَـــلُوعِي الَّتِي فِي لَظَي وأَنْ زَفِ بِي اللَّذِي مَا آنْطَنَى دموعي تلك الَّتِي تَســـلُ وجَفْنَي الَّذَى مَا غَفَا أَكُمْ تَوَ أَنْ الْحِبِينَ لاَ يَرُوْنَ النَّعْمَ بِغَــيْ الْجَفَا

فَهُ اللَّهُ وَمَدَّا كَأْنِي آمَرُو تَرَكْتُ سَلُوى لِمَنْ عَنْفَا وخَلْفُت خَلْنِي جَميهُ الْوَرَى وقَلْ ي عَلَى قَلْبِ لَهُ أَشْرَفًا ولمَّا شَرِبت كُوْسَ الْهَنَا و ذُقْتُ الْمُلِمَدَامَةَ وَالْقَرْقَفَا أُزيلَت صِـفًاتى فَلاَ وَصْفَ لِى عيدوني أضاءت بمن آختني فَيَا أَنَا إِلاَّ هَيُـولُ الْوَرَى وَلَمْ الْمُورِ مِنَ الْمُصَافِي خَليلًى قُوماً بنا للْحِمَى عَسَانًا نَرَى الأَشَأَ

B

وعُوجًا عَلَى سَفِح تِلْكُ اللَّوى وإن جئتاً دَارَ سَلْمَى قِفَا فَإِنَّى مَشُوقٌ كَثِيرُ الْجُوَى عَسَى الْحُبُ بِالْوَصِلِ أَنْ يَعْطِفًا وعن أبى هريرة رضى ألله عنه أنه قال: سَأَلْتُ عَلَى آبن أبي طَاايِب رضِي ألله عنه عن صِفَاتِ رسول أللهِ صلى ألله عليه وسلم فقال: اعلَم أنه رَسُولُ رَبُ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ وقائد الغر المحجلين على وسيد جميع الأنبياء والمرسلين على والذي كَانَ نَبِيًّا و آدم بينَ المَـاءِ والطِّين ﷺ رَؤُوفُ بِالْمُرُومِدِينَ شَفِيعُ بِالْمُذْنِبِينَ ﴿ وَرَسُولُ إِلَى كَافَّةِ الْخَلْق أَجْمِهِ مِن اللَّهِ كَمَا قَالَ آللهُ تَعَالَى فَى كَتَابِهِ ٱلْمَدِينِ ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِن رَجَالِكُمْ ولَـكِنْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتُمُ النبيين ﴿ صَاحِبُ الْحُوضِ الْدُورُودِ ﴿ وَالْمَامُ الْحُمُودِ

و اللواء المعقود على والشفاعة العظمى في اليوم الموعود إِمَامَ هَاشَمَى وَرَسُولُ قَرَيْشِي ﷺ وَنَبَى حَرَمَى ﷺ مَـكَى مَدَىٰی أَبْطُحی تَهَـامی ﷺ أصله آدمی ﷺ وفرعه نزاری وحسبه إبراهيمي هي ونسبه إسماعيلي هي وشخصه علوى و نوره قمري على ولسانه عربي الله وقليه رحماني. و بقعته حجازى . رسول الثقلين . لا بالطويل الذاهب ولا بِالْقَصِيرِ الدَّانِي . أَبْيَضُ اللَّوْنَ مُشَرَّبُ بَالْجَرْةِ . أَقْنَى الْأَنْفُ أَدْعَجُ الْعَيْنِينِ أَزْجُ الْحَاجِبِينِ . أَشْعَرُ الذَّرَاعَين برَّاقَ الْجَدِينِ أَكْحَلُ الْمُقَلَّينَ السِطَ الْيَدَيْنِ عَظِيمَ الْمُنْكَمِينَ شَيْنَ الْكُفِينَ قَامَتُهُ إِبِينَ الْقَامَتِينَ إِذَا إِقَامَ مَعَ النَّاسِ أَمْهُمْ بالقيام وإذا مشى معهم كَأَنه سَعَاب مظلُّل بالغمام، عَلَيْه مِنَ ٱللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامَ . نَى الْحَرَمَين . صَاحِب قَابَ قُوسَينِ نَى الرَّحَة عَلَى الْمِق شَفِيع الْأَمَة

وَاضِحُ الْبِيَانِ فَصِيحُ اللَّسَانِ طَيِّبِ الْعَرَق جَمِيلُ الذُّكُر جَلَيْلُ الْهَـدر حَسَنَ الْخَاقَ جَميلُ الْخَلْق حَدِيدَ الطَرفينِ لاحجاب له : أجم ل الأنام حلو الكلام مبدئ السلام ركن الإسكرم رسول المكاك العكرم عليه صلوات آلله الملك ذى الجلال و الإكرام على مبطل البدائع و مظهر الشرائع على نَاسِيخُ الْمَالُ وَفَاتِحُ الدُّولَ ﴿ كَثِيرُ الْحَيَّاءِ وَاسِعُ الصَّدْرِ دَاتُم البَكَاءِ كَشِيرُ الذُّكُرُ أُمِينَ السَّمَاءِ كَاتُمُ السَّرِ وَخَاتُمُ الرُّسُل جَزِيلُ الْعَطَاءِ. لَمْ تَعْبُـهُ تَجُـلَةً. وَلَمْ تَزْره صعلة وَأَخْرَ الذَّبُ عَن رَسَالَتُهِ وَالضَّب عَن نبوته وقام البراق إجلالا لحرمته حتى عاد إلى أركانه لهمئته ونبع المائم الطهور من بين أصا بعه حتى آحتاج العسكر إلى منا فعه و تكلم الحصى في بده و نطق له الرضيع نطقاً بأنه الرسول المرتضى حقًّا حقًّا. قَامُم بأمر آللهِ موف

بوَعدِ اللهِ مشمر لمَرضَاةِ آللهِ منصور مِن عِندِ آللهِ سَاتُرُ الْعُورَاتِ وَغَافِرُ الْعَـثَرَاتِ قَامِعُ الشَّهُوَاتِ كَاتُم المُصيبات على صوّام النّهار قوّام اللّيل ناصِر البررة ووَاكُسُ الْكَفَرَةِ وَقَا تِلُ الْخَوَارِجِ وَالْفَجَرَةِ وَكَانَ سَهُلاً عند المصافة على عدلًا عند المقاسمة على ساقاً عند المعاملة شَجَاعًا عِنْدَ الْمُقَاتَلَةِ مُفَلَّجَ الثَّنَايَا قَليل الضَّحك كَثيرَ التبسم قليل التنعم شجي الترشم مشخص التقدم على محج الْقُول رَزينَ الْعَقْـل عَفِيفَ النَّفْسِ مَدُورَ الْوَجْهِ أَجْعَـدَ الشُّعر سُواده كَاللَّه لِ البِّهِ مَا هُمَّ وَشَـَعْرَهُ نَازِلَ مَسْرَحَ متصل إلى شحمتي أذنيه إذا وفر وله شعرتان في جسده كَأَنَّهُمَا المسلكُ الْأَذْفُر وَلَيْسَ فَى جَسَدِهِ سِوَاهُمَا كَأَنَّهُمَا المسلك الْأَذْفُر وَلَيْسَ في جَسَدِهِ سِوَاهُمَا صلى ألله عليه وسلم ١٠٠ أطيب الناس ريعًا وأسمَح الناس كَفَّا وَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدُ أَوْ صَافَّجَهُ وَجَدَ فَى كَفِّهِ رَائِحَةً

الْفِرْدُوسِ إِلَى ثَلَاثُةً أَيَامٍ بِلَيَا لِيهَا ؛ وَإِذَا رَأَيْتُهُ جَا لِسَا في صحن المسجد كانه البدر المنير قد طلع في ليلة أربع عَشْرَةً وَجَبِينَهُ يَدَلَّالُا نُورًا بنور النَّبُوةِ ﷺ كَمَا يَدَلَّالَا لَا اللَّهِ وَ النَّبُوةِ ﷺ كَمَا يَدَلَّالَا القمر لسلة البدر جعله ألله رسولا كريمًا قسمًا وسمًا على وفى عينيه دعج وشفاه يسطع منهما النور ويه وبين كَتَفَيهِ خَاتُمُ النَّهِ وَ مَـكُتُوبِ فِيهِ لَا إِلَّهَ إِلَّا الله مُحَمَّدُ وَسُولَ أللهِ صلى ألله عليه و سلم اسمه في الدنيا محمد لأنه محمود عند آللهِ وَمَلَا تُكَنَّهُ وَاسْمُهُ نَذَرُ لَأَنَّهُ يُنْذَرُ مِنَ النَّارِ وَٱسْمُهُ بشير لانه يبشر بالجنة وأسمه سراج لانه سراج لامته و أسمه المار تضى لأن الله تعالى برضيه بوم القيامة ويشفعه في أمّتهِ وَأَنْزَلَ القُرْآنَ الْعَظِيمَ عَآيَـهِ أَظْهَرَ الإسلام ونصح أمته وعبد ربه حتى أتاه اليقين الهوكان له صلى الله عليه وسلم مِن العمر ألاث وَسِتُونَ سَـنَةً

وَكَانَ أَطُوعِ الْأَنْبِيَاءِ للهِ تَعَالَى وَكَانَ مُولِدُهُ لَيْلَةَ الاثنين لا ثُدَّى عَشْرَةً لَدْلَةً خَلَت مِن شَهْر رَ بيع الْأُوَّلِ قَدْأَظُهْرَ أَلله عَلَى يَدَيْهِ الْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَاتِ لأَنْ هَـذِهِ لاَ تَكُونُ إلا لندى مُرسَلِ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ وَالْخَلْقِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلَ عَلَيْهُ وَعَلَى آله إِلَى يَوْمُ الدِّين حَتَّى تَنَالُوا جَنَّةً وَنَعَمَا صلوا عليه وسلوا تسلما صَـلُوا عَلَى الْمُحْدَار خير البريّه محمَّد مالعَهد كان وفيًا أبداً عسدم الهاشمي الممجداً طـه الّذي بالنّصر كان مُؤيّدًا هذا رسول الله هذا محمد منْ قَبْل خَلْق الْكُون كَانَ نَبِيًّا

هذا الذي قَدْ حَنْ جِـذْعُ إِلَيْه وَ ٱنْقَادَت الْأَشْجَار شَوْقًا إِلَىه هذا الذي نُورُ الجَـلالُ عَلَـه هذا الذي بالفضل أضحَى عَليًا مَا أَحْمَدِ الْمُخْتَارِ إِنْكُ تَدْرِي الذنب يَا مُولَايَ أَنْقَـلَ ظَهْرِي يًا سَيَّدُ الرُّسُلِ تَشْفَعُ بُوزِرِي كَلَّا أَكُن فِي الْحَشْرِ عَبْدًا شَقِبًا وَ آعَلَمْ يَا أَخِي أَنْ الصَّلَاةَ عَلَى النَّي صلى الله عليه وسلم أفضل مِن عِنْقِ الرَّقَابِ ﴿ وَذَلِكَ أَنَّ رَجَلًا صَنَعَ وَ لِيمَةً ودعى الني صلى أتنه عليه و سلم فأجابه و خَرج معه مِن المسجد نَحُو الْبَيْتِ الذي دَعَاهُ فَتَبِعَهُ صَاحِبُ الْوَلِيمَةِ وَعَدَّخُطُوات مَشْيهِ فَبَلَغَتْ مَاثَةً خَطُوةً فَأَعْتَقَ صَاحِبُ الْوَلِمَـة مَائَّةً

رقبة فقال الصحابة رضوان ألله تعالى عليهم أجمعين قَدْ نَالَ هَـذَا الرَّجُلُ خَيرًا كَثيرًا فقال صلى الله عليه وسلم إنَّ الصَّلَاةَ عَلَى أَفْضَلَ منْ عَنْقِ الرِّقَابِ ﴿ وَرَوَى مُسَلِّم في صَحِيحه عن أبى هُرَيْرةً رضِي آلله عنه أنه قال: قَالَ رسولُ ٱللهِ صلى ٱلله عليه وسلم ﴿ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَّا عَلَى صَلَّا عَلَى صَلَّاةً و احدة صلى الله عَلَيْه بَهَاعَشَرًا وَمَنْ صَلَّى عَلَى عَشَرًا صَلَّى اللهَ عَلَيْهُ بِهَا مَائَةً وَمَنْ صَلَّى عَلَى مَائَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ بِمَا الْفًا وَمَنْ صَلَّى عَلَى الْفَا زَاحَمَ كَتَـفَهُ كَتْنِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم وعنه صلى الله عليه وسلمأنه قال رغم أنف رَجل ذكرت عِندَه فلم يصل عَلى ؛ وَعَنْ عَائَشَةً رَضِي آلله عنها وعن أبيها أنها قالت: كنت أخِيط في السحر ثوبا لرسول آللهِ صلى آلله عليه وسلم فانطفا المصباح وسقطت الإبرة مِن يدِي فدخل على

رسولُ ٱللهِ صلى ٱلله عليهِ وسلم فَأْضَاءَ البَيْتُ مِن نُور وَجههِ فُوجَدت الإبرة فَقُلْت لَهُ مَا أَشَـد ضَمَاءَ وَجهكَ يا رسولَ أُللهِ فقال صلى ألله عليهِ وسلم الْوَيْلُ ثُمَّ الْوَيْلُ لمَن لَمْ يَرَنَّى يَوْمَ الْقَيَامَةِ ؛ فَقُلْت : حَبِينَ وَمَن الَّذِي لَمْ يَرَكَ ؟ قَالَ: الْبَخِيلُ ؛ فَقُلْت : حَبِيي وَهَنِ الْبَخِيلُ ؟ قَالَ الَّذِي ذَكَرْتُ عَنْدُهُ فَلَمْ يَصَلِّ عَلَى اللَّذِي ذَكَرْتُ عَنْدُهُ فَلَمْ يَصَلِّ عَلَى اللَّ صَـلُوا عَلَيْهِ وَسَلَوا تَسُلّماً حَى تَنَـالُوا جَنَّــةً وَنعَمَا صَـلً يَا رَبِّ عَلَى دُرُّ الْمُصُونِ أحمَـ رَ الْهَـادى جلاكلَ الْعيون يًا رَسُولًا قَدْ عَلَا فَوْقَ الْعُلِلَ الْعُلِلَةِ الْعُلِلَةِ الْعُلِلَةِ الْعُلِلَةِ الْعُلِلَةِ الْعُلْمَ وَينَاهَا الْعَصِرَ فيه وَحَلَا

خصه ألله بقرب وعهد وَجَمَال جَلَّ ذَاتٍ وَسَنَا يا عَظمَ الْجَاهِ عَبِدًا قَدْ أَتَى خَائِفًا مر. سُوء فعل ثَبَتَا يَوْمَ لَا مَالُ وَلَا يَنْفَعُ بنُونَ يا شَـفيعَ الْخَالَق في يَوْم الْوَعيد إِنَّ وزرى زَادَ وَالْأَمْرُ شَديد كُنْ مُغيثًا لَى فَقَلْى فَى وَعَيْدُ وَأَجُرْ ضَيْفَكَ مِن رَيْبِ الْمُنُونَ ما رَسُولَ أَنَّهُ أَنْجُدُ لَا أَمْانِ يا شفعًا في غيد للذنس

يا حَبِيى إِنَّ لَى قَلْبًا حَزِينَ نَا مَلَاذًا لَاذَ فَـه الْخَاتُفُونَ نَا مَلَاذًا لَاذَ فَـه الْخَاتُفُونَ

قَالَ بَعْضُ الْعَلَمَاء رضي آلله عنه: مَنْ قَرَأَ مُولدَ الذي صلى ألله عليه وسلم في مَنزل حَفْت الْمَلَائِكَةُ ذلكَ المُنزِل سَنَّةً كَامِلَةً إِلَى ذلكَ الْرُومُ الَّذِي قُرئَ فِيهِ مَولدُ الني صلى ألله عليه وسلم ؛ وروى عن أبى الحَسن على آبن أبي طالب رضي ألله عنه أنه قال إن الدّعاءَ لا يصعد إلى السَّماء ولا ينزل إلى الأرض حتى تصلى على نبيك محمد صلى ألله عليه وسلم ؛ قالَتْ آمِنَةً لَمَّا حَلْتُ بَحَبِينِي مُحَمَّدُ ضلى آلله عليه وسلم فى أول شهر من حملى و هو شهر رجب الاصم بينما أنا ذات ليلة في لذة المنام على إذ دخل عَلَى رَجُلُ مَلْيَحُ الْوَجِهِ طَيِّبِ الرَّائِحَةُ وَأَنْوَارُهُ لَاتُحَةً ﴾ وَهُو يَقُولُ مُرْحَبًا بِكَ يَاتُحَدُ قَاتَ لَهُ مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ أَنَا

آدم أبو البشر على قلت له ما تريد: قال أبشرى يا آمِنة فَقَدْ حَمَلْت بِسَيْدِ الْبَشَرِ وَنْفَر رَبِيعَةَ وَمَضَرَ ﴿ وَلَا الْبَشَرِ وَنْفَر رَبِيعَةَ وَمَضَرَ ﴿ وَلَا الْبَا كَانَ الشَّهِرَ الثَّاني دَخَلَ عَلَى رَجُلُ وهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ ٱللهِ قُلْتَ لَهُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا شِيثُ قُلْتَ لَهُ مَا تُريدُ قَالَ أَبشرى يَا آمِنَةً فَقَدْ حَمَلْت بصَاحِب التَّأُويل و الحديث على و لَمَّا كَانَ الشَّرَ الثَّا لِثُ دَخَلَ عَلَى رَجُلُ وهُو يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُ بِانَى آلتهِ قَلْتَ لَهُ مَن أَنْتَ قَالَ أنا إدريس ؛ قلْت ماتريد قال أبشرى يا آمِنَة فقد حَمَلْت بالذي الرّئيس على ولمدّاكان الشهر الرابع دُخُلَ عَلَى رَجُلَ وهُو يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُ يَا حَبِيبَ آللهُ قُلْتَ لَهُ مَن أَنْتَ قال أنا نوح ؛ قُلْتَ لَهُ مَا تُريدُ قال أَبْشرى يا آمِنَهُ فَقَد حَمَلْت بِصَاحِبِ النَّصِرِ وَالْفُتُوحِ ﴿ وَلَمَّا كَأَنَ الشَّهُرُ الخامس دُخُـلَ عَلَى رَجُلُ وهُو يَقُولُ السَّلاَمُ عَلَيْـكَ

ياصَفُوةَ ٱللهُ قَلْتَ لَهُ مَنِ أَنْتَ قَالَ أَنَا هُودٌ ؛ قَاتَ مَا تريد قال أبشرى يا آمِنَة فَقَد حَمَات بصاحب الشَّفَاعَة العظمى في الْيَوْمِ الْمُوعُود ﷺ وَكُلَّاكَانَ الشَّهْرُ السَّادِسُ دَخَلَ عَلَى السَّادِسُ دَخَلَ عَلَى السَّادِسُ رَجِلُ وهُو يَقُولُ السَّلامُ عَلَيْ لَكَ إِيَّا رَحْمَةُ آللهُ قَلْتَ لَهُ مَنْ أنت قال أنا إبر اهم الخليل الهُ قلت له ماتريد قال أبشرى يا آمِنَةً فَقَدْ حَمَات بِالنِّي الْجَلِيـل ﷺ وَكَمَا كَانَ الشَّهْرَ السّا بع دخل على رجل وهو يقول السّلام عليك يامن آختاره ألله قلت له من أنت قال أنا إسماعيل الذبيح ١٠٠٠ قلت له ماتريد قال أبشرى يا آمِنة فقد همات بالنبي الرجيح الْمُلْمِح ﷺ وَكُمَاكَانِ الشَّهْرُ الثَّامِنُ دَخَلَ عَلَى َّرَجُلُ وهو يقول السَّلام عَلَيْكَ ياخِيرة ألله ؛ فقلت له من أنت قال أنا موسى بن عمر ان على قلت له ما تريد قال أبشرى يا آمِنةً فَقَد حَمَلْت بَمَن يَنزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ ﷺ وَلَمْاكَانَ

الشهر التاسع دُخُلُ عَلَى رَجِلُ وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَاتُمُ رَسُلُ ٱللهِ دَنَى الْقُرْبُ مِنْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ قُلْتَ لَهُ من أنت قالَ أنا عيسى ابن مريم عليه قلت له ما تريد قال أَبْشِرَى يَا آمِنَـةُ فَقَـد حَمَلْت بِالنِّي الْمُـكَرَّم وَالرَّسُول المعظم على صلى ألله عليه وسلم على وزال عنك البؤس وَالْعَنَا وَالسَّقَمَ وَالْأَلَمُ يا آمنه بشراكي سبحان مر. أعطاكي بَحَمْ لِكُ إِنْ السَّمَا هَنَاكُ بِالْمُصْطَفِي سَعْدَكَ عَلَبْ لَدًا حَمَلْت فِي رَجَب وَمَا تَرِينَ مِنهُ تَعَب، هَـذَا نَى زَاكى شَعْبَانِ مَهُ الثَّاني به النَّي الْعُدْنَاني الْعُدْنَاني

التَّالَثُ رَمَضَانِ ورَبُّكُ أَعْطَاكَ

شَـو ال جاكي مسعدا بحمدكي محددا وما تُرينَ منه ردا ضاءَت لك دنساكي ذُو القَّعْدَةُ أَمَّا كَي مَالُوفاً وشَرَّفِكُ مَالْمُصْطَفِي ورَبُّكُ عَنْـ اللَّهُ عَفْـ اللَّهُ وَخَصَّـ اللَّهُ وَحَمَّ اكَى ذو الحجة سادس شهرك لَكَ حَلْت بالزَّكي يا آمنية يا يختكي وربُّك عَلاكي جَاء الْحَرَمُ بِالْهَنَا وِالْقُرْبِ مِنْهُ قَدْ دَنَا وماً تُرينَ منْــهُ عَنَا هٰذَا نَيُّزَاكِي وفي صَـفَر يَأْتِي الْخَيَرْ بذي النّي الْمُفتَخَر من أجمله أنشق القَمَر نور به يَكْفَاكي وفى رَبيع الْأُول وُلدَ النَّيُّ الْمُرْسَلِ يا آمنه تحميلي لتحمدي مولاكي

في لَيْـلَةِ الإِثْنَـيْنِ: وُلِدَ النِّي الزِّينِ أحمد كيل العين ؛ من أصل نسل زاكى ولدَ النَّى عَنْونَا ، مُكَدُّونَا ، مُكَدُّونَا وَحَاجِبُ مَقْدُرُونًا ؛ وَحَسْنَهُ وَافَاكَى هَــنَا نَى الْأُمَّه ؛ قَدْ جَاءَنَا بالرَّحْمَه نَسْكُن بِفَضْلُه الْجِنَّه ، رَغَمَّا عَلَى أَعْدَاكى يا رَبُّ يا غَفَّار ؛ آغفِر لذى الحضار بالسَّادَةِ الْأَبْرَارِ ؛ والْهَاشِيِّ الزَّاكَي و قبلَ إِنْ آمِنَةً لَمَا وَضَعَت مُحَدًا صلى الله عليه وسلم لَمْ يَبْقَ حَبْرُ مِن أَحْبَارِ الْيَهُودِ إِلَّا وَعَلَمَ بَمُولِدهِ صلى الله عليه وسلم وذلكَ أنه كَانَ عِنْدُهُم جَبَّةً صُوف مُصبُوعَة بدُّم يَحْيَى بن زَكْرِيا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانُوا بَحَدُونَ عندَهُم مَكْتُوبًا في الْكُتُب أَنَّهُ إِذَا قطرَت تِلْكَ الجبة دَمَّا

فَإِنْهُ يَكُونُ قَدُ وَلَدَ لَعَبْدَالله بن عبدِ الْمُطلب المُولُودُ وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُولُودُ سَبًّا لتَعْطِيلِ أَدْيَانِهِمْ فَلَمَّا قَطَرَت الجبة دما عَلَموا بمولده صلى الله عليه وسلم فَأَجْمَهُ الْمُرَهُمُ عَلَى كَيْدِهِ وَأَرْسَلُوا إِلَى الْبِلْدَانِ لِيعْلَمَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَلَمْ يُعلَمُوا أَنْ اللهَ قَدْ جَعَـلَ كَيْدَهُمْ فَى تَصْلَمِلُ ﴿ وَجَدَلَ دين الإسلام قامًا بهيًا ؛ ودين أهل الكفر منكوسًا رَديًّا ﴿ وَالْإِيمَانَ الرَّاوِي فَلَمَّا هَبُّتُ نَسَمَاتُ الْقَبُولِ وَالْإِيمَانَ ﴿ وَالْإِيمَانَ فَأُولَ مَن نَشَقَهُ سَلَّمَانَ فَهُجَرَ الْأُوطَانَ ؛ وَجَاءَ مِن فَارِسَ لرُوْيَة سَدِيد الأَكْوَان وَأَقَرُّ بِالْوَحْدَانِيَّة لِلْمَلَكَ الرَّحْن فَأَدْرَكَ مِنَ ٱللهِ مَا يَمَنَّى وَمَا خَابَ سَعْيَهُ وَلَا تَعَنَّى الرَّحْن فَأَدْرَكَ مِن ٱللهِ مَا يَمَنَّى وَمَا خَابَ سَعْيَهُ وَلَا تَعَنَّى لقُولهِ صلى الله عليه وسلم سُلَّانُ مِنَّا ﷺ وَلَمَّا هُذَّ وَلَمَّا هُبُّ النَّسِمُ بأرض الروم نشقه المزكوم ورحم به المرحوم على فأول مَنْ نَشَقَهُ بِلَا شَكُّ وَلَا رَيْبِ سَيَّدُ أَهْلِ الرُّوم صَهِيبً

عَجَاءَ مُنْقَادَ الزَّمَامِ إِلَى الإسلام ﴿ وَفَازَ بِرُوْيَةِ خَيْرِ الأنام على ونال بصحبته كل القصد والمرام على ولما هُبُ النَّسِمُ بِأَرْضِ الْيُمَنِ فَأُولَ مَنْ نَشَقَهُ أُويْسُ القُرني في السّر و العلن ، في بذل نفسه للمصطفى و آمن به على بعد الوطن ، وَأَنْنَى عَلَيْهِ النِّيُّ الْمُؤَمِّدَنَ بِقُولُهِ صَلِّي ٱللَّهِ عليه وسلم: إنى لَاجدَد نَفُس الرَّحمن مِن قِبل اليَّمن اللَّه عليه وسلم: إنَّى لَاجدَد نَفُس الرَّحمن مِن قِبل ومَا كَفَاهُ هـذَا الْوَصْفُ الْآزْهُرَ حَتَّى خَرَجَ لَهُ المُنشُورَ ببلوغ الوطر بقول المصطنى وسيد البشر لثاني الخلفاء مسيدنا عَمر إذا رأيت أويس القرني فسلم عليه ياعمر وَ اطْلُبُ مِنْــُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَإِنَّهُ يَشْفَعُ فَى مِثْـل رَبِيعَةً ومضر ولما هب النسيم على بالرد الحبشة فاول من نشقه بلال بن حَمَامَةَ الْحَدَبِشِي فَجَدَبَته عِنَايَةُ التَّو فِيق بالتَّصديق إِلَى الإيمانِ ﴿ فَأَعْلَنَ بَالْأَذَانِ وَصَارَ شَاوِيشًا لدين

الإسلام على ونشر للمصطفى الرايات والأعلام فحصه النَّى النَّهَ اللَّهَ السَّامي عَلَيْ بِأَنْ قَالَ لَهُ يَا بِلَالُ أَنْتَ تَنْشُرُ لِلدِّينَ أعْلَامِي وَتَرْفَعُ بِمَا قَدْرِي وَمَقَامِي ﴿ فَالْآجَلِ ذَلْكَ مَادَخُلْتُ الْجِنْةَ إِلَّا وَسَمِعْتَ خَشَخَشَةَ نَعْلَيْكُ قَدًّا مِي ﴿ وَلَا الْحِنْةَ إِلَّا وَسَمِعْتَ خَشَخَشَةَ نَعْلَيْكُ قَدًّا مِي ﴿ وَلَا الْحِنْةَ إِلَّا وَسَمِعْتَ خَشَخَشَةَ نَعْلَيْكُ قَدًّا مِي ﴿ وَلَا الْحِنْةَ إِلَّا وَسَمِعْتَ خَشَخَشَةَ نَعْلَيْكُ قَدًّا مِي ﴿ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّا عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْعَالِقَاعِلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ هُبِّ النَّهِمُ الْغَامِ نَشَقَهُ مِنْ أَرْضِ الْيَمَنِ ﷺ عَامِ فَاهْتَدَى إلى الإسلام على بعد عبادة الاصنام وفاز بتقبيل أقدام سَيْدِ الْأَنَامِ وَمَاتَ عَلَى مَحَبِّتِهِ مَوْتَ الْكِرَامِ ﴿ وَقَصْتُهُ تُحيرُ الْعَقُولَ وَالْأَفْهَامَ ، وَذَلْكَ أَنْهُ لَمَا كَانَ لِعَامِ صَنَّمَا من الاصنام وكان له بنت مُنتَلِمة بالقولنج وَ الجذام ﴿ وكانت مقعدة فلا تستطيع النهوض والقيام الله وكان عامر ينصب الصنم ويضع ابنته أمامه ويقول هذه ابنتي سقيمة فداوها وإن كان عندك شفاة فاشفها من بلائها وَعَا فِهَا وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ سِنِينَ كَثِيرَةً وَهُو يَطْلُبُ مِنَ

الصنم حاجته فلم يقضِها له فلما هبت نسمات العِنايات بالتوفيق وَالْهِدَايَاتِ قَالَ عَامَ لزَوْجَتِهِ إِلَى مَتَى نَعْبُدُ هـذَا الْحَجَرَ الْأَصَمَ الْأَبْكُمُ الَّذِي لَا يَنْطَقَ وَلَا يَتَكُلُّم وَمَا أَظُنَّ أَنَّنَا عَلَى دِينِ أَقُومَ . قَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ آسُلُكُ بنَا سَدِيلًا عَسَى أَنْ نَرَى إِلَى الْحَقِّ دَليدلًا فَلَا بَدْ الْهَادِهِ المَشَارِقِ وَالمُغَارِبِ مِنْ إِلَهِ وَاحِدِ خَالِقِ ﴿ قَالَ فَبَيْنَا هَمَا عَلَى سَطِيحِ دَارِهُمَا إِذْ شَاهَدَا نُورًا قَدْ طَبْقَ الآفَاقَ وَمَلَا الوجودبالضياء والإشراق إهم كشف ألله عن ابصارهما مِن بَعْد ظَلْمَتِهِمَا لِينتَهَا مِن نَوم غَفْلَتِهِمَا فَرَأْيَا المَلَائكَة قد أصطفت وبالبيت قد حَفْت ورأيًا الجبال ساجدة وَالْأَرْضَ هَامَدَةً وَالْأَشِحَارَ قَدْ تَمَا يَلَت ﴿ وَالْأَفْرَاحَ قَدْ تَكَامَلَت وَسَمِعًا مَنَاديًا يُنَادى ؛ قَدْ ولدَ النَّى الْهَادى ثُمَّ ذَظَرًا إِلَى الصُّنَّمِ بِالنَّظَرِ فَرَأْيَاهُ مَنْكُوسًا وَقَدْ عَلَمْهُ

الذَّلَةُ وَوَافَتَ عَايْمِهِ الْعَكُوسَا قَالَ عَامَ لَزُوجَتِهِ مَا الْحَبَرِ عِنْ قَالَت النظر إلى الصَّنَم بالنَّظر فسمِعاه يقول ٱلا وَإِنَّ النَّبَأَ الْعَظِيمَ قَدْ ظَهَرَ ﴿ وَوَلِدَ مَنْ شَرَّفَ الْكُونَ وَ آفتَخُر وَهُوَ النَّيُّ الْمُنتَظَر الَّذِي يُخَاطِّبُهُ الشَّجَرُ وَالْحَجَر وينشق له القمر على وهو سيدر بيعة ومضر على فقال لزَوْجَتهِ أَتَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ هَـذَا الْحَجَرِ فَتَالَتَ آسَالُهُ مَا اسم هذَا الْمُولُود الَّذِي نَوْرَ الله به الوجود ﴿ وَشُرفَ مه الآباءَ وَالْجِدُودَ فَقَالَ أَمْدًا الْهَدَاتِفُ الْمُورُودُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَوَدْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل المُسَكِّمُ عَلَى السَّانَ هَـذَا الْحُجْرِ الْجَلُّمُودِ الَّذِي نَطَقَ في هذا اليوم الموعود ما اسم هـذا المولود وفي فقال اسمه محمد المصطفى أبن زمزم والصفا على ارضه تهامه! بين كَتَفِيهِ عَلَامَهُ عِنْ إِذَا مَشَى وَظَلَّلُهُ عَمَامَهُ عَنْ صِلَّى الله عليه وسلم إلى يوم القيامه الله شم قال عامِر لزوجته أخرجي

出

بناً في طَلَّبه لنه تَـدِي إِلَى الْحَرَّقِ بسَبِّه وكَانَت ابْنَتُهُ السقيمة في أسفل الدّار مطروحة مقيمة على فَلَم يَشعرا بهَا إلَّا وَهِي عَلَى السَّطْحِ قَائمَةُ فَقَالَ لَمَا أَنُّوهَا يَا أَنْدَى أَنِ أَكُكُ الَّذِي كُنْتَ تَجَدِيهِ وَأَنِ سَهُرُكُ الَّذِي كُنْت تُو اصليهِ فَقَالَت يَا أَبَت بَيْنَا أَنَا نَاتُمَةٌ في طيب أَحْ لَامِي إِذْ رَأَيْتَ نُورًا أَمَامِي وَشَخْصًا قَدْ أَتَانِي فَقُلْتُ مَاهَذَا النُّورَ الَّذِي أَرَاهُ وَالشَّخْصُ الَّذِي أَشْرَقَ عَلَى نُورُ سَنَاهُ فَقِيلًا لَهَا هٰذَا نُورُ وَلَد عَدْنَانَ الَّذِي تَعَطَّرَتْ بِهِ الْآكُو انْ فَقَلْتَ أخبرني عن اسمه الممجد عليه فقال اسمه أحمد ومحمد يرحم العَـاني وَيَعْفُو عَنِ الْجَانِي فَقُلْتُ وَمَا دِينَـهُ فَقَالَ حَنيني رَبَّانِي ﴿ وَقُلْتُ مَا اسْمَ نَسَبِه ﴿ وَقَالَ قَرَيْشِي عَدْنَانِي ﴿ وَقَالَ قَرَيْشِي عَدْنَانِي اللَّهِ ا فقلت لن يعبد على قالَ للمهيمن الصَّمداني على فقلت وما أَنْتَ ؟ فقالَ أنا مَلَكُ مِن المُلَاثِكَةِ الذينَ شَرَفُوا بِحَمَالِهِ

H

H

النُّورَاني عَنْهُ فَقُلْتُ أَمَا تَنْظُرُ إِلَى مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْأَلَمَ وَأَنْتَ تَرَانَى ﷺ فَقَالَ تَوسَلَى بِهِ فَقَدْ قَالَ رَبُّهُ الْقَدْمَ الداني ﴿ قَد أُودَعَت فِيهِ سِرَى وَبُرْهَانِي ﴿ لَا فَرَجَنَ مه عمن دعاني ولاشفعنه يوم القيامة فيمن عصاني الهيه فمددت يدى وبناني ودعوت الله من خالص جناني هيه ثم مررت بيدي على وجهى وأبداني فاستيقظت وأنا صَحِيحة قُوية كَمَا تَرَاني ﷺ قَالَ عَامِ لِزُوجَتهِ إِنَّ لِمُلْدَا المُولُود سرًّا وَبْرَهَانًا ﴿ وَلَقَدْ رَأَيْنَا مِنْ آيَاتُهُ عَجَبًا فلاقطعن في محبته أودية وربًا فساروا مجددين ولمكة قَاصِدِينَ عِنْ إِلَى أَنْ وَصَلُوا إِلَيْهَا وَقَدِمُوا عَلَيْهَا فَسَأَلُوا عن دار أمه آمنة وطرقوا عليها الباب عليه فبادرت بالجُواب ﷺ فقالُوا لهَا أرينًا جَمَالَ هُـذَا الْمُولُود ﷺ الذي نُورَ الله به الوجود وَشَرْف به الآباءَ وَالجدود عَيْدُ

H

فقالت لن أخرجه لكم فإنى أخاف عَلَيهِ من اليمود عليه فَقَالُوا نَحْنَ قَدْفَارَ قُنَا فِي حَبِّهِ أَوْطَانَنَا وَتَرَكَّنَادِ يَنْنَا وَأَدْيَانَنَا لنرى جَمَالَ هـذَا الْحَبِيبَ الّذي مَر. قَصَدَهُ لا يَخيبُ فَقَالَتَ إِنْ كَانَ وَلَا بَدُلَكُمْ مِنْ رَوْيَاهُ فَأُمْهِ لُوا وَاصْبِرُوا عَلَى سَاعَةً وَلَا تَعْجَاوا عِنْ أَمَّ إِنَّهَا عَابَت سَاعَةً وَقَالَت لَهُمْ ادخلوا فَدَخُوا فِي البيت الذي فيه النّي المُكرُّم وَ الرَّسُولَ المُعظّم صلى ألله عليه وسلم عليه وسلم عليه فلما رأوا أنوار الحبيب ذهلوا وَهُلْلُوا وَكُبْرُوا ثُمَّ كَشَهُ وَاعَنُ وَجُهِ إِلَّهُ طَاءً فَأَثْرُقَ نُورً ضيّانه إلى السَّاء وطلع عمو دمن نوروجهه إلى السَّاء فصاحوا وَشَهَقُوا وَكَادُوا أَنْ يَرْهَقُوا شُمَّ قَبُّـلُوا أَقْدَامَهُ وَانْكَبُوا عَلَيْهِ وَأُسْدَلَمُوا عَلَى يَدَيهِ صلى آلله عليه وسلم ما ترضى مرض على صاحبيه وختانيه الله الله على صاحبيه وختانيه أُسْرَعُوا بِالْخِرُوجِ فَإِنَّ جَدَّهُ عَبِدَ الْمُطَلِّبِ قِلْدُنِي الْأُمَانَة

أَنْ أَخْفِيهُ عَنْ أَعِينَ النَّاسِ وَاكْتُمْ شَأَنَّهُ ﷺ فَخُرْجُوا مِن عِندِ الْحَبيبِ وفِي قُلُوبِهِمْ نَارُ وَلَهِيبُ ﷺ مُمْ وَضَعَ عَامَلُ يَدُهُ عَلَى قَلْبُهِ وَقَدْ غَابَ عَنْ عَقْلَهِ وَلَبُّهُ مُ صَاحَ وقالَ ردوني إلى بيت آمنة و اسألوه اأن تريني جَمَالُه ثَانيًا فَرَجَمُوا إِلَى بَيْتَ آمِنَةَ فَدَخَلُوا فَلَمَّا رَآهُ بَادَرَ إِلَيْـه وَانْـكَتَّ عَلَى قدميه ثم شهق عامر شهقةً ومات مِن وقته فعجل الله بروحه إلى الجنَّة ﴿ فَوَاللهِ هَـذِهِ أَحُوالُ الْحَبِّينَ وَ الْعَاشِقِينَ ﴿ وَهَا فِهِ وَهَا مُن اللَّهِ عَلَا اللَّهِ الصَّادَقِينَ فَيَا أَيُّهَا اللَّبيبُ اسْمَع صِفَات هـذا الْحَبيب الَّذي مَلا الْكُونَ عِزًّا وَجَمَالًا وَأَضْحَى نُورُهُ فِي الْآفَاقِ يَدَلُّالًا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلُّوا تَسَلَّمَا حَتَى تَنَـالُوا جَنَــةً وَنَعَمَا

يا رَاحَةُ الْأَرْوَاحِ طَابَتُ بِكُمْ أَفْرَاحِي أنواركم لو لاحت تغنى عن المصباح الْهَاسْمِي النَّهَامِي، مَبْعُوثُ للْأَنَام صَـلَّى عَلَيْـه مَدَامى ؛ تَلْقَ منه الْفَلَاحِي السّد الختار خلاصة الأخيار بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارُ صَلِّ عَلَيْهِ وَالنَّهَارُ صَلِّ عَلَيْهِ فِي اصَاحِي من بعده الشفيق أبي بكر الصديق من فاز بالتصديق لصاحب الانجاحي الثَّاني الفَّاروق ؛ مجـرى الحقوق قَدْ طَهَّرَ الطَّرُوقُ ؛ بَعْنَدُ السَّلَاحِي ثَالَتُهُمْ ذُو النُّورِينْ عَثْمَانِ قُوةَ الْعَين صهرُ التَّهَامي الزِّين مَن فاق عَلَى المصاحى

والرابع الوَلَى يُحَكِنَى بالرّضي سَــيدنا على ؛ لباب خيــبر داحي أشباله السبطين ؛ الحسن والحسين وَالزَهْرَةُ عَيْنُ الْعَيْنُ ؛ كَرِيمَةُ النَّصَّاحِي وَالطَّلْحَةُ وَالزِّبِيرَ ، منْ وُصفًا بِالْحَيْرِ فَهُمْ يَرُولُ الضَّيْرُ ؛ وَتَكَثَّرُ الْأَفْرَاحِي وَالسَّعَدُ وَالسَّعِيدُ، وَأَبِنْ عَوْفِ الْمَجِيدُ لا سمّا الرُّشــيد؛ عبيدة الجرّاحي يا رَبِّ بالآيات ؛ بسَــيّد السّادات أدخلنا في الجنَّات؛ مامن هو المنَّاحي يا رَبِّ بِالْقُرْآنِ: بِسَيْدِ الْأَكُوارِ. أدخلناً في الجنان؛ يا من هو الفتاحي

R

قَالَ الْوَاقدي رَحْمُهُ أَللهُ لَمَا كَانَ أُولَ لَيْـلَّةٍ مِن رَبيعِ الأولِ ﴿ حَصَلَ لأَمْهِ مِنْهُ السَّرُورُ وَالْهَنَا ﴿ وَفَي اللَّهُ لَهُ السَّرُورُ وَالْهَنَا ﴿ وَفَي اللَّهُ لَهُ الثَّا نِيَةً بِشَرَت بِذَيْلِ الْمُنَّى ﴿ وَفِي اللَّهِ لَهُ الثَّا لِثَهَ قَبِلَ لَآمِنَةً الثَّا لِثَهَ قَبِلَ لَآمِنَةً يا آمِنَةُ حَانَ وَقَتَ مَن يَقُومُ بِحَمْدِناً و بشكرنا ﷺ وفي اللَّهُ لَهُ الرَّا بِعَهِ سَمِعَتْ آمِنَهُ تَسْدِيحَ الْمَلَادُكَة مُعْلَنَا ﷺ و في اللَّيْلَةِ الْخَامِسَةِ رَأْتَ آمِنَةُ في مَنَامِهِا الْخَلَيلَ ﴿ وَهُو مُو يَقُولُ أَبْشِرَى بَهٰذَا النَّيَّ الْجَلِيلِ ؛ صَاحِبِ النُّورِ والْبَهَاءِ والْفَصْل والْعزُّ والثَّناء ﴿ وَفَي اللَّهِ لَهُ السَّادسَة ظَهَرَت الأنوار في الأقطار الصاحب المدح والثناء الهو وفي الليلة السَّا بعة حجت الملائكة بيت آمِنة فما فتر عنها الفرح ولا وَنَا ﷺ وفى اللَّيلَةِ الثَّامِنَةِ نادَى لِسانُ الْفَرَحِ والسَّرُورِ والْهَنَا وقال قَدْ قُرْبَ ميلاده ودنا على وفي الله لَهِ التَّاسِمَةِ

نادى منادى اللطف مِر. ساحة العطف فزال عنها الْهُمْ والْعنا ﷺ وفي اللَّهـلة الْعاشِرة استبشر الخـيف ومني ﴿ وفي اللَّيْلَةِ الْحَادِية عشر تَبَاشر بميلاده أهْلُ الْأَرْض والسَّماء ﴿ وَفِي اللَّيْلَةِ النَّانِيةِ عَشْرةِ قَالَتْ آمَنَهُ وكانت ليلة مقورة وليس فها ظلام الله وكان عبد المطلب قد أخذ أو لاده و أنطلق نحو الحرم يصلح ما تهده من جدرانه على ولم يبق عندي أحد لاأنتي ولا ذكر فسكت على وحدتي وقي والوحد ناه لا امرأة تعضدني؛ ولا خل يُوانسني، ولا جارية تسدن ، قالت آمنة ثم نظرت إلى ركن المُنزل فإذا هو قد أنشق وخرج منه أربع نسوة طُوال كَأْنَهِ إِنَّ الْأَقْمَارُ ، وقد غشيتُها الأنوار مُتأزرات بأزر بيض ﴿ يَفُوحَ المسكَ من أردِيَةِ ن كَأنهُ ن من بنات

عَبْدِ مَنَافَ فَتَقَدَّمَتِ الْأُولَى مِنْهِ فَ وَقَالَتُ مَر. مِثْلَكَ إِيا آمِنَةً وَقَدْ حَمَلْت بسيدِ البشر وَفَحْر رَبِّعَةً وَمَضَرَ ثُمُ جَلَسَت عَن يميني فَقُلْت لَمَا مَن أنت قَالَت أنا حَوَّامُ أمَّ الْبَشر رضى ألله عنها شمَّ تَقَدُّمَت النَّا نِيلَة مِنْهِن وقالَت مَنْ مِثْـلُكَ يَا آمِنَـةُ وَقَدْ حَمَلْت بِالطَّهِرِ الطَّاهِرِ وَالْعِـلْمِ الزَّاهِر وَالبَّحْر الزَّاخِر والنُّور البَّاهِر والسِّرِّ الظَّاهِر شُمْ جَلَسَت عَنْ شِمَالَى فَقُلْت لَمَا أَنْ أَنْت قَالَت أَنَا سَارَةً امرأة الخليل رضى ألله عنها عنها المالية منهن الثالثة منهن وقالَت مَنْ مثَّلَكِ يَا آمِنَهُ وَقَدْ حَمَانِت بِالْحَبِيبِ الْأَسْنَى صاحب المدح والثنا على شم جَلَست من ورَامِ ظهرى فَعَلْت لَمَّا مَنْ أَنْت قَالَت أَنَا آسِيَّة بنت مزاحِم رضى ألله عنها ثم تقدمت الرابعة منهن وهي أكثرهن هيئة وأحسنهن بهجة وقالت من مثلك يا آمنة وقد حمات

بصاحب البراهين والمدحزات والآيات والدكالات سيد أهل الأرض والسَّمَوات عليه من آلله تعالى أفضل الصَّلُوات وأكمَلُ النَّسَالَمَات شُمَّ جَلَسَت بَيْنَ يَدَى رقالت يا آمنَة ألق بنفسيكَ عَلَى وميلى بكَأْكَ إِلَى فقلت لهـا مَن أنت ؟ قالت أنا مرجم بنت عمر أن ؛ رضى ألله عنها نحن دَايَاتُكِ وَقُوابِلُ الْمُصَطَّفِي صلى الله عليهِ وسلم قالت آمنة فاستأنست بهن وجعات أنظر إلى الأشباح وهم يدخلون عَلَى أَفُواجًا ونَظَرَتُ إِلَى مُنزِلَى فَإِذَا هُوَ قَدْ اعْتَـكُرَ عَلَى " مأصوات مشتهات ولُغَات مُختلفات الفالب علما السّريانية هي قالت آمنة ثمّ نظرت في تلك السّاعة فإذا الشُّهُبُ يتطايرُون يمينًا وشمالًا ثُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ الكريم أمر الأَّمين جبر ائيل عليه السلام؛ أن ياجبر ائيلُ صفّ راح الأرواح في أقداح الشّراب؛ يارضوانُ زيّن الكواعب الْأَتْرَاب

و افتح نوافع المسك الزكية لظهور تحمد سيد البرية عليه ياجبرائيلُ أنشر سَجَّادات الْقُرْب والوصال لصاحِب النّور والرّفعة والآتصال ﴿ يَا جَبْرَائِيلَ مَنْ مالكًا أَنْ يَعْلَقَ أَبُوابَ النّبِرِ انْ عَلَيْ يَاجِبُرُ انْ بَلُ قُلْ لُوضُوانَ أَنْ يَفْتَحَ أبوابَ الجنان عليه ياجبرائيلُ البَسْ حُلَّةُ الرَّضُوان عليه يا جبرائيل المبط إلى الأرض بالمكلائكة الصافين والْمُفَرَّ بِينَ والدَّكُرُ وبِينَ والْحَافِينَ عِيهِ يا جبرائيلَ ناد في السَّمُوات والأرض في طُولهـا والعُرض قد آنَ أُوانَ آجتاع المُحَبِّ والْمَحْبُوب والطَّالِب بالْمُطَّلُّوب ﷺ فَأَمْتَثُلُّ الأمين جبرائيل عليه السلام ما أمرَه الرب الجليل جل جَلالُهُ و أَوْقَفَ الملائكة على جبالِ مكة و أحدة و ابالحرم عليه وأجنحتهم كأنها سحابة بيضاء كافورية إلى فترتمت الأطيار وحنت الوحوش من القفار على كالذلك بأمر الملك الجليل

الجبار على قالت آمِنة فكشف آلله عن بصرى فرأيت قصور بصرى مِن أرضِ الشَّام ﷺ ورأيت ثلاثة أعلام مَنْصُوبات، عَلَمًا بِالْمُشْرِق وعَلَمًا بِالْمُشْرِق وعَلَمًا بِالمغرب وعلماً على سَطْيح الكعبة على قالت آمنة فينما أنا كذلك وإذا أنا بطائفة من الطيور مناقيرهم حمر كالذهب الأحمر وأجنحهم كالجوهر الأبهر فنشروا في حجرتي لؤلؤا ومرجاناً ثم وقفت الطيور يُسَبِّحُونَ ٱللهُ تعالى حَوْلَى وأَنَا أَطْلَقَ سَاعَةً بعد سَاعَة والملائكة تتنزل عَلَىٰ أَفُواجًا أَفُواجًا وبأيديهم مباخِر من ذهب أحمر وفضة بيضاءَ وأطلَقُوا النَّدُ والعُودَ والعَنْكَرَ والبخورورفعوا أصواتهم بالصلاة والسلام على الرسول المكرم والحبيب المفخم صلى أتله عليه وسلم وشرف وعظم قالت آمنة و اندَّنَرَ القمرَ فوقَ رَأْسي كَالْحَيْمَة و أَصْطَفْت

النَّجُومُ على رَأْسِي كَالْقَنَادِيلِ السِّهِيَّةِ ، وإذَا أَنَا بشربةً

بيضاء كَافُوريَّة أشد بَاضًا من اللَّهَ ؛ وَأَحْلَى من السَّكُر وَ الْعَسَلِ وَأَبْرَدُ مِنَ النَّلْجِ ؛ وَكَانَ قَدْ لَحَقَى عَطَشُ شَدِيدً فَتَنَاوَلْتُهَا وَشَرِبْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا أَلَذَّ مِنْهَا وَأَضَاءَ عَلَى مِنْهَا نُورُ عَظَمْ ثُمَّ نَظَرْتُ وَإِذَا أَنَا بِطَيْرِ أَبِيضَ قَدْ دَخَلَ عَلَى في حجرتي ثم مر بجناحيه على فؤادى من باب السّدلام الصَّالاة عَلَيْ لَكَ السَّلام عَلَيْ لَكَ السَّالام عَلَيْ لَكَ الصلاة علياك السالام علياك في جنح الظالام يا مُظَلَّلُ بِالْغُمَامُ الصلاة علمك السلام علماك يا نَسلَ الحكرام الصلاة علياك السالام علياك يا نَسلَ الذّبيحي الصلاة عليك السالام عليك ذا الدين الصّحيحي الصلاة عليك السلام عليك ذا الْعِـلْم الرَّجيحي الصلاة عليك السلام عليك ذا النَّطْق الْفُصيحي الصلاة عليك السلام عليك

H

ذو الوجه الصبيحي طَــهُ يَامُؤَيِّدُ طَــهُ يا مُدَجَد يا مُهدى وَهَادى أحمد را محمد يا زير أَ البلاد يازي ألقيامه مُظهِـرَ الرّشَـاد يا نَسلَ الْخَليلِ مِنْ باب السَّلام

الصَّلَاةُ عَلَيْ لَكَ السَّلَامُ عَلَيْ لَكَ السَّلَامُ عَلَيْ لَكَ الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السالام عليك الصلاة عليك السالام عليك الصلاة عليك السيلام عليك الصلاة علمك السلام علمك الصلاة عايدك السدلام عليدك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك

## هذا دعاء المولد

## ليتماليالي

الحمدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، والصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَدِّبِهِ أَجْمِينَ ، اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ حَضَرْنَا مَوْلِدَ نَبِيلُكَ وَصَفُو تِكَ مِنْ خَلْقِكَ فَأَ فِضْ عَلَيْنَا مِولَدَ نَبِيلُكَ وَصَفُو تِكَ مِنْ خَلْقِكَ فَأَ فِضْ عَلَيْنَا مِولَدَ فَبِيلَكَ وَصَفُو تِكَ مِنْ خَلْقِكَ فَأَ فِضْ عَلَيْنَا بِعُوارِهِ بِبَرَكَتِهِ خِلَعَ الْعَلِيزِ وَالتَّكْرِيمِ ؛ وأَسْكِنَّا بِعوارِهِ بَبَرَكَتِهِ خِلَعَ الْعَلِيزِ وَالتَّكْرِيمِ ؛ وأَسْكِنَّا بِعوارِهِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ؛ وَمَتَعْنَا بِالنَّظَرِ إِلَى وَجُهِكَ الْكَرِيمِ ، جَنَّاتِ النَّعِيمِ ؛ وَمَتَعْنَا بِالنَّظْرِ إِلَى وَجُهِكَ الْكَرِيمِ ، وَأَجْرَامِنَ عَقَابِكَ الْأَلِيمِ ، بِفَضْلَكَ وَجُودكَ وكرَمِكَ وَأَجِرْنَا مِنْ عَقَابِكَ الْأَلِيمِ ، بِفَضْلَكَ وَجُودكَ وكرَمِكَ وَاجْودكَ وكرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِجَاهِ الْمُصْطَفَى وَبَآلِهِ الْمَارَادِ وَالشَّرَفَا ، كُنْ لَنَا اللَّهُ الصَّدِق وَالْوفَا ؛ وَبِصَحْبِهِ الْأَبْرَادِ وَالشَّرَفَا ، كُنْ لَنَا الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالُكُ وَالشَّرَفَا ، كُنْ لَنَا اللَّهُ الصَدْق وَالْوفَا ؛ وَبِصَحْبِهِ الْأَبْرَادِ وَالشَّرَفَا ، كُنْ لَنَا الْمَصْفَوقُ وَالْوفَا ؛ وَبَصَحْبِهِ الْأَبْرَادِ وَالشَّرَفَا ، كُنْ لَنَا الْمُ لَالْقِلُكُ الْمَالِكُ وَالْمُؤَا ، كُنْ لَنَا الْمَدْق وَالْوفَا ؛ وَبَصَحْبِهِ الْأَبْرَادِ وَالشَّرَفَا ، كُنْ لَنَا الْمَدْق وَالْوفَا ؛ وَبَصَحْبِهِ الْأَبْرَادِ وَالشَّرَاقُ وَالْمُعْفَى وَبَالِكُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقِ وَالْمُنَا ، وَالْمُؤَادِ وَالْمُؤَادِ وَالْمَتْعَالِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِينَ مِنْ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ

H

عَوْنًا وَمُعينًا وَمُسْعِفًا وَبُونَنَا مِنَ الْجُنَّة قَصُورًا وَغَرُفًا اللَّهُمْ إِنَّا نَسْأَلُكَ بَحَاهِ النَّيُّ الْمُحْتَارِ ، وَآلَه الْأَخْيَارِ ، أَنْ تُكَفّرَ عَنَّا الذُّنُوبَ وَالْأُوزَارِ ، وَنَجّنَا مِنْ جَميعِ الْمُخَاوِف وَ الْأَخْطَارِ ، وَ تَقَبُّلُ مِنَّا مَا قَدْمِنَاهُ مِن يُسيرِ أَعْمَالُنَا فِي السَّرَ وَالْإِجْهَارِ ؛ وَآغَفُرْ لَنَا ذُنُو بَنَا إِنَّكَ عَزِيزٌ غَفَّارٌ ؛ بَلْغِ اللَّهُمَّ وَأُوصِ لَ ثُوَابَ مَا قُرِئَ بَمَامِهِ وَكَالِهِ مِنْ هَـٰذِهِ القِراءَةِ الشَّريفَةِ وَالْمُولد الشَّريف زيَادَةً في شَرَف نَبيِّنَا مُحَمَّدُ صَلَّى آلله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُمَّ فَى شَرَفَ آلَهُ وَأَضْعَابِهِ وَآلَ بَيْتِهِ الطَّيبِينَ الطَّاهِرِينَ رضُوَ انَ ٱللهِ تَعَالَى عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ وَ إِلَى رُوحٍ أَبِينَا آدَمَ وَأَمِّنَا حَوَّاءَ وَمَا تَنَاسَلَ مِنْهُمَا مِنَ الأنبياء والمرسلين على صلوات آلله عليهم أجمعين وصدقة جَارِيَةً مَنْ جَنَابِهِ الْمُكَرُّم صلى آلله عليهِ وسلم الله إلى رُوح مَر . كَانَتْ التَلَاوَةُ الشَريفَةُ لَأَجْلَهُمْ وَسَبِيهِمْ

H

وجهتهم وأنت أعلم مِن خاصةً ﴿ وعلى قبورهم مِنْكَ نُورَ نَازِلَ مَوْلَانَا رَبِّ الْعَالَمَينَ ﴿ وَاللَّهُمْ تُوابَ هَـذِهِ التَّـكُرُوة مِنَـا إِلَيْهِمْ ﴿ وَآجِعَلْهُ نُورًا نَازِلًا عَلَيْهُم وَجَافَ الْأَرْضَ عَن جَنْبَيهِمْ ﴿ وَآفْسَحِ اللَّهُمْ لَهُمْ فَي قُبُورهم ، مَد بَصَرَيهم ، وَأَرْحَمْنَا إِذَا بِسَرْنَا إِلَيْهِم ، كَذَلَكَ اللهُمْ لَهُمْ وَلَجَاورهم وَلَسُكَان تُرْبِمُ وَلِسَائر مَفَا بِرَالْسَلمِينَ ؛ وَلَنَا وَلُوَ الدِينَا وَأَسْتَاذِينَا وَأَسْتَاذِينَا وَأَسْتَاذِينَا ﷺ وَمَشَاخِنا وَمَشَايِخُ مَشَايِخُنَا وَ لَمَنْ عَلْمَنَا ﷺ وَلَمَنْ آحْسَنَ إِلَيْنَا و لِمَنْ لَهُ حَقّ الدَّعَاء عَلَيْنَا عَلَيْهِ وَلَمَن أُوصَانًا وَأُوصَيْنَاهُ بَدْعَاء الخير وَلَعْبِيدِكَ الْحَاضِرِينَ السَّاهِ عِينَ ﴿ وَالْكَافَّةُ أَهْدَلَ الإيمان أجْمَعين ﷺ وَحَرَّمْنَا عَلَى النَّارِ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. وَ أَدْفَعْ عَنْا شَر الظالمينَ ﴿ بَرْحَمَتُ كُ يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( c)